

أتصدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب - الكويت

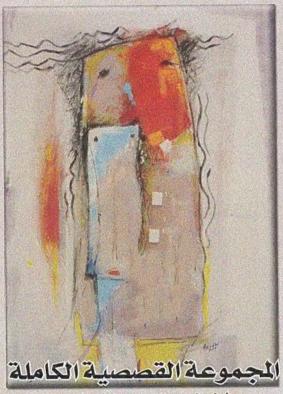

### لإرنست همنغواي

(الجزء الأول)

ترجمــة وتقـديم: د. موسى الحالول مــراجــعــة: د. إسماعيل صافية

صدر هذا العدد بمنّاسبة مرور ٥٠ عام على رحيل الكاتب إرنست همنغواي



# المجموعة القصصية الكاملة المجموعة القصصية الإرنست همنغواي (الجزء الأول)

تـــألـــيــف: إرنست همنغواي

ترجمــة وتقـديم: د . موسى الحالول

مـراجـعـة: د. إسماعيل صافية

## • المجموعة القووية الرنسة همنغواي

#### العنوان الأصلى:

# The Complete Short Stories of of: ERNEST HEMINGWAY

Scribner Paperack Fiction

Published by simon &Schuster 1987

الطبعة الأولى – الكويت المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب. 2010م إبداعات عالمية - العدد 383

صدر العدد الأول في أكتوبر 1969م

تحت اسم سلسلة من المسرم العالمي

أسسها أحمد مشاري العدواني

(1990 - 1923)

#### تنويه

نحيط القارئ الكريم أنه سيتم نشر المجموعة القصصية الكاملة للكاتب / إرنست همنغواي على ثلاث أجزاء.

#### مقدمة المترجم

#### همنغواي: أما آن له أن يرتدي الكوفية والعقال؟

من بين كل الأعمال التي ترجمتها، تظل «الأعمال القصصية الكاملة لإرنست همنغواي» أول عمل لا أترجمه بمحض اختياري، بل بتكليف من القائمين على سلسلة «إبداعات عالمية» التي يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في دولة الكويت. وقد جاء هذا التكليف إثرالنجاح الذي لاقته ترجمتي لرائعة فلاديمير هلياتش «حكايات الهنود الأمريكيين وأساطيرهم» (سلسلة إبداعات عالمية، العدد ٣٣٤، ٢٠٠٢). وحتى لحظة ذلك التكليف لم أكن قيد قيرأت إلا عددا محيدودا من قصص همنفواي، إذ إن معرفتي بأدبه تكاد تنحصر في أعماله الروائية لاسيما «الشيخ والبحر» و«وداعا للسلاح»، وهما أشهر روايتين يعرف بهما القارئ العربي همنغواي. أدركت المسؤوليات الجسام التي عليّ أن أتصدى لها بإخلاص وأمانة، فداخلني شيءٌ من الرهبة وأنا أقدم على ترجمة عملاق من عمالقة الأدب في القرن العشرين. فكل مترجم جاد، غير مغامر، لا بد أن يعي مقولة «يطمح كل مؤلف إلى المديح والثناء، أما المترجم فحسبه أن ينجو من اللوم». فأردت أن أختبر نفسي، وبدأت

بترجمة «قطة تحت المطر» الأثيرة لقلبي، وهي واحدة من أقصر قصصه، وقد سبق لي أن درستها لطلابي في جامعة العلوم التطبيقية بالأردن. أردت من هذا الاختبار أن أتحقق من أمرين، الأول: هل سأتمكن أيضا من نقل تلك السمات الأسلوبية في القصة التي تنسحب على مجمل كتابات همنغواي؟ والثاني: كيف سيكون وقع مثل هذه السمات بالعربية؟

جاءت نتيجة الاختبار مرضية إلى حد يغويني بأن أخطو الخطوة التالية في مسيرة الألف ميل. فأحرقت ورائى كل مراكبي، وانخرطت في الترجمة بكل ما أوتيت من همة. لكن إبحاري المبدئي مع همنغواي الندي دام عامين ونصف العام لم يكن بلا منغصات. إذ سرعان ما اكتشفت أن اللغة الإنجليزية لم تكن اللغة الوحيدة التي عليَّ أن أترجم منها، فهناك أربع لغات أخرى كان همنغواى يطعم بها بعض قصصه، وهي الفرنسية والإسبانية والإيطالية والألمانية. لم تكن الفرنسية أو الألمانية تمثل مشكلة بالنسبة إليَّ، إذ كان لـديُّ إلمام متواضع بكل منهما، لكن المشكلة كانت في الإسبانية والإيطالية، بيد أننى، والحمد لله، تغلبت على هذه المنغصات. لكن العقبات اللغوية لم تكن أكبر التحديات التي واجهتني في عملية الترجمة، إذ إن اللغة هي الوسيلة التي يستخدمها الكاتب لحكاية قصة يريد إيصالها إلى

جمهوره من القراء. وأيا كانت اللغة التي يستخدمها همنغواي لحكاية قصة ما أو جزء منها، فإن العقبة الكبري بالنسبة إليَّ كانت في محتوى هذه القصص. فبعض الأشياء التي تحتل حيزا عريضا في كتاباته، مثل صيد الأسماك في بحيرة مشيغن، أو صيد الحيوانات البرية في أدغال أفريقيا، أو مصارعة الثيران في إسبانيا التي أفرد لها كتابا بعنوان «موتُ في الظهيرة» (١٩٣٤)، أو التزلج على الجليد في جبال الألب، أو رهانات الخيول في باريس، أو لعب القمار أو الرياضات بأنواعها في الولايات المتحدة، لم تكن في يوم من الأيام مما لي به معرفة وثيقة، لا من طريق الخبرة الشخصية المباشرة، ولا من خلال المطالعة الأدبية. لذلك وجدت في ترجمة هذه القصص مشقة لا يستهان بها، وكان على أن أتعلم، على سبيل المثال، مضردات مصارعة الثيران، وكان أغلبها بالإسبانية، أو مصطلحات الرهانات والتزلج على الجليد، وسواها من الأمور التي ليس لديُّ أدني معرفة بها. أما أسماء المشروبات والمأكولات فحدث عنها ولا حرج. اللافت للانتباه أن ذاكرتي كانت ترفض، فيما يبدو، أن تفسح ولو حيزا صغيرا في خزانتها لهذه المعارف الجديدة، وقد كنت أكتشف ذلك كلما ترجمت قصة أخرى تعالج الموضوع نفسه. لذلك كلما ترجمت قصة جديدة عن موضوع قديم، اكتشفت ضآلة ما اختزنته ذاكرتي من مفردات القصة السابقة، وكأن

أعرابيا عتيدا يقبع متربصا في ذاكرتي، ويقعد لهذه المفردات الطارفة وما تمثله من ثقافة دخيلة كل مقعد.

وأظن أن هذه الأشياء هي التي ثبطت همم المترجمين العبرب عن اقتحيام هذه العوالم الغريبة عين بيئتنا العربية الصحراوية، وجعلتهم يحجمون عن إصدار ترجمة كاملة لقصص همنغواي. وأظن كذلك أن هذا ما يفسر المنهج الانتقائي الذي انتهجه كل المترجمين العرب من قبل إزاء أعمال همنغواي إلى درجة أن عمالا معينا مثل «الشيخ والبحس تُرجم ترجمات عدة، بينما ظلت أعماله الأخرى، بسبب خصوصيتها الثقافية، محجوية عن أعين قراء العربية إلى وقت قريب جدا. إن صعوبة نقل همنغواي إلى العربية دفعت الصديق الباحث الموسوعي والمترجم العراقي الدكتور على القاسمي إلى أن يضع في المقدمة التي كتبها لترجمته لرواية «الوليمة المتنقلة» عنوانا فرعيا له دلالته: «متى يرتدى همنغواي الكوفية والعقال؟»، لكن الحق يقال إن روايات همنغواي حظيت من الترجمة إلى العربية بنصيب أكثر بكثير جدا مما حظيت به قصصه، وبعض الروايات تُرجمت أكثر من مرة كما يتضح من خلال بحث سريع على شبكة الإنترنت. أما القصص، على حد علمي، فلا يساوي عدد المترجّم منها إلى العربية سوى نحو النصف من إنتاج همنغواي في هذا المجال. وما يزيد الطين بلة

هو أن ما تُرجِم له من قصص، على ضآلته، جاء متناثرا ومتفرقا أيضا. فنحن لا نعلم بالضبط متى تُرجمت أول قصة لهمنغواي، ولا أين نُشرت، أو ما هو مجموع القصص المترجمة. ويسبب سوء التوزيع في وطننا العربي والافتقار إلى إمكانات البحث المتقدمة، يصعب على الباحث تتبع كل هذه الترجمات. الأدهى من ذلك أنه حتى بعض المواقع الإلكترونية التي تديرها بعض المكتبات التجارية لا تعطينا من المعلومات الببليوغرافية التي يحتاج إليها الباحث سوى اسم المؤلف وعنوان الكتاب المترجم، أما اسم المترجم ودار النشر ومكانه وتاريخه ورقم الطبعة فيبدو أنها تدخل في باب فرض الكفاية.

وقد نشرت دار النشر الأردنية ترجمات للمجموعات القصصية التالية: «في زماننا»، و«رجال بلا نساء»، و«ثلوج كلمنجارو». هذا ما ينص عليه الفلاف الخلفي لرواية «ألشمس تشرق أيضا» التي نشرتها الدار سنة ١٩٨٩، لذلك إن كان لهذه الترجمة التي نضعها بين أيدي القراء من فضيلة في ميزان حسناتها فهي أنها الترجمة الوحيدة حتى الآن التي تقدم للقارئ العربي، وفي إصدار واحد، كل الأعمال القصصية التي نشرها همنغواي في حياته، أو نشرها غيره بعد مماته، معتمدين بذلك على الإصدار النهائي لهذه القصص الصادر عن دار سكربنر العام ١٩٨٧،

وهذا مما يحسب للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في دولة الكويت الذي يقدم للقارئ العربي خدمات جليلة لا تقدر بثمن. ولولا تكليفي من المجلس بترجمة هذه الأعمال، وقبولي تحمل المسؤولية التي أُلقيت على عاتقي، لما تقحمت هذا الأمر من تلقاء نفسى:

فما أنا إلا من غزية: إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد ويجب التنبيه في هذا المقام إلى أن الخصوصية الثقافية لبعض قصص همنغواي، هذه الخصوصية التي ريما حالت دون ترجمتها إلى العربية، لا تعنى إطلاقا خلو هذه القصص من المضامين الإنسانية التي تستهوي بني البشر بغض النظر عن الحواجز الثقافية. خذ، على سبيل المثال، أي قصة عن صيد الأسماك. قد يتبادر إلى ذهنك لأول برهة أنها قصة سخيفة خالية من أي مضمون، لكنك في القراءة الثانية تكتشف أن رحلة الصيد هذه لم تكن سوى إطار قصصى أراد المؤلف أن يكشف من خلاله جرحا عميق الغور عند بطله، وأن يمجد من خلاله العمل الإنساني، والمثابرة في تحقيق النذات، والإصرار على إرادة الحياة. فأبطال همنغواي عموما يعانون جراحا عميقة مختلفة، لكنهم يحاولون نسيانها أو تجاوزها من خلال الانخراط إما في صيد الأسماك أو الحيوانات البرية أو في مصارعة الثيران أو في التزلج على الجليد أو في سواها من الأنشطة الأخرى. لكن الأسلوب المعمى المجرد من كل تفصيل أو تزويق هو المسؤول عن أي سوء فهم قد يحصل. وهذا الأسلوب يسميه همنغواي مبدأ جبل الجليد، إذ تعلَّم همنغواي من غيرترود شتاين أن يترك شخوصه يعيشون حياتهم ولا يقول عنهم شيئا، بل يجعل أفعالهم هي التي تشي عن دواخلهم. كما تعلم من الشاعر الأمريكي إزرا پاوند، الذي كان يراع له مخطوطاته، أن يجعل أسلوبه أكثر بساطة ويحذف مه كل الكلمات الطنانة. وقد شرح همنغواي نظريته تلك بتشبيه المكتابة الأدبية بجبل الجليد الذي يظهر ثمنه فوق سطح الماء بينما تبقى سبعة أثمانه مغمورة تحته. بمعنى آخر، يستطيع الكاتب الني الني يمتلك معرفة كافية بموضوعه أن يحذف بعض الأشياء، ويستطيع قارئه أن يدركها كما لو أن الكاتب صرح بها.

إن إدراكي المبكر لهذه السمة الأسلوبية عند همنغواي جعلني، بوصفي كاتبا ثانيا لقصصه، أحرص ما استطعت على نقل لا المعاني فقط بل الأسلوب أيضا، وعلى نحو يجذب القارئ ولا ينفره من همنغواي. وأول شيء فعلته بعد الترجمة هو وضع تاريخ نشر القصة بعد عنوانها كي يتسنى للقارئ وضع القصة المعنية في إطارها الزمني. كما زودت الترجمة بهوامش زادت على ٤٨٠ هامشا شارحا، لعلها تعطي القارئ غير المطلع ما يحتاج إليه لفهم الخلفية التاريخية أو تعرفه بالأسماء التي يرد ذكرها في القصة، عسى أن تسهل

عليه هذه الإضافات عملية الغوص إلى مستويات أعمق من الضهم.

\* \* \*

سمعت غير مرةٍ من بعض الزمالاء والمارف كلاما من قبيل: ولكن أعمال همنفواي مترجمة إلى العربية! فكنت أسأل: ما الأعمال التي قرأتها له بالعربية؟ فكانت الإجابة دائما تتصدرها رواية «الشيخ والبحر» وفي بعض الأحيان «وداعا للسلاح» أو «الشمس تشرق أيضا». فكنت أرد: ولكن أنا أترجم الأعمال القصصية لهمنغواي، وليس الروائية، فكم من هـذه القصص قـرأت؟ كان أغلب محـاوري يحارون جوابا، وقليلُ منهم يستطيع أن يتذكر قصتين في أحسن الأحوال، أو في أي مجلة قرأها. كان في إمكاني طبعا أن أحيل عذالي إلى المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب في دولة الكويت لعلهم يجدون عنده إجابة تقطع قول كل خطيب. ولكن طبيعتي المشاكسة كانت تأبى التهرب من المواجهة وتحمل المسؤولية. جعلتني هذه الأسئلة المشككة أبحث بشكل خاص عن ترجمات «الشيخ والبحر» دون سواها لأنها أكثر عمل حظى باهتمام المترجمين والناشرين العرب. فلما وجدت أن عدد هذه الترجمات كبير نسبيا، تساءلت في نفسى: ألا تستحق الأعمال القصصية الكاملة لهمنغواي، وليس جزءا منها فقط، أيضا أن تُترجم ولو مرة وإحدة على الأقل، لاسيما إذا كان الناشر يمتاز بقدرة توزيع لا تضاهى في كل الوطن العربي؟

لكني وجدت عزاء كبيرا وحجة دامغة للرد على عذالي في آخـر ترجمـة عربيـة صـدرت لروايـة «الشـيخ والبحـر» عن منشورات الزمان في الرياط سنة ٢٠٠٨، وجدت ذلك في مستهل المقدمة الوافية التي صدريها الدكتورعلي القاسمي ترجمته لرائعة همنغواي المذكورة، وهي بعنوان «في إعادة ترجمة الأعمال الأدبية المترجمة». وقد أرسل لي مشكورا نسخة من هذه المقدمة بالبريد الإلكتروني. يروي القاسمي للقراء كيف أن صديقا له عزيزا سأله أيضا عن جدوى ترجمة عمل يعلم أنه نُقل إلى العربية مرات عدة منذ أكثر من نصف قرن. والإجابات التي يسوقها القاسمي في تسويغه لإعادة ترجمة هذا العمل الأكثر شهرة من بين كل أعمال همنفواي المترجمة إلى العربية تبين بما لا يدع مجالا للشبك ضرورة إعادة ترجمية الروائع الأدبية من حين إلى آخر. فمن الموجبات الموضوعية التي تحتم ضرورة إعادة ترجمة عيون الأدب في رأى القاسمي: نفاد الطبعات القديمة من الأسواق وتغير اللغة المترجم إليها وتطورها. لكن عندما نتذكر أنه حتى الآن لم يُترجم سوى ما يقارب النصف من قصص همنغواي وذلك قبل أكثر من عشرين عاما على أقل تقدير (بالنسبة إلى المجموعات القصصية)، وأن ما ترجم بعد ذلك جاء متناشرا ومتفرقا، فهذا في حد ذاته مسوغ كاف لنشر ترجمة عربية كاملة لكل القصص التي كتبها همنغواي في إصدار واحد. ومن جهة أخرى، لقد مضى على معظم هذه الترجمات حينٌ من الدهر جعلها في حاجة إلى تجديد شبابها عبر ترجمة جديدة. وفي هذا المقام لا أجد خيرا مما قاله القاسمي، وهو المعجمي الموسوعي العارف بأحوال اللغة وتقلباتها، في تلك المقدمة الأنفة الذكر:

إن علماء اللغبة وخسراء الترجمية بوصون بإعادة ترجمة الأعمال الأدبية الخالدة بين حقسة زمنيية وأخيري؛ لأن اللغية في تحيول وتغير وتطور باستمرار. ففي كل يوم، تشيخ كلمات وتموت كلمات وتوليد كلمات. في كل يوم، تكتسب بعض الألفاظ معانى جديدة، أو تستعمل في تعبيرات وسياقات مختلفة عن استعمالاتها السابقة، أو تتلون بظلال من الدلالات المركزية والهامشية، وبالاستعمالات الحقيقية والمجازية، فتسمو في عيون الناطقين باللغة أو تتدنى قيمتها في نفوسهم. في كل يوم تقترض اللغة مفردات جديدة من لغات صديقة أو عـدوة، وتسـتوعب مفاهيم جديدة لم تكن مألوفة لأهلها. والأساليب، هي

الأخرى، في تغير وتطور متواصلين. فأسلوب السجع المرصع بالمحسنات البديعية والموشى بالكلمات الحوشية النادرة، الذي كان يعتبر في وقت من الأوقات قمة البلاغة ومنتهاها، لم يعد اليوم ملائما لروح عصر السرعة الذي يتطلب الكلمة الرشيقة، والعبارة القصيرة، والنقلة الخفيفة.

وللمفاضلة بين مُنجَزِ مترجم ومترجم آخر يعقد القاسمي مقارنة بين المترجم والممثل، وهي مقارنة حصيفة جديرة باقتباسها كاملة:

المترجم وسيطٌ بين مؤلف أجنبي وقارئ وطني، وسيطٌ بين لغة الأصل المرسلة ولغة الترجمة المتلقية، وسيطٌ بين الثقافة التي كتب فيها النص والثقافة التي نُقِل إليها النص. ويتوقف نجاح الترجمة على كيفية أداء هذا الوسيط لدوره واتقانه له. ويعتمد تضوق المترجم على تمكنه من اللغتين، والمامه بالثقافة بين، ومعرفته لموضوع النص، وإدراكه لأسلوب المؤلف وتقنياته. المترجم كالمثل لأسلوب المؤلف وتقنياته. المترجم كالمثل تماما. فالمثل، كذلك، وسيطٌ بين كاتب النص المسرجي أو السينمائي والجمهور الذي

يشاهده على المسرح أو في السينما. ولهذا، يمكن أن تمثل المسرحية نفسها مرتين من قبل فرقتين متباينتين في آن واحد، ويستطيع الجمهورأن يبدرك الفرق في أداء المثلين لأدوارهم. والمثل الناجح هو الذي يستطيع أن يترجم روح النص للجمه ورفيؤثر فيه، ويهب النص حياة جديدة، ويضفى عليه ألوانيا خلاية، فيمنحه متعبة أكبر، فيتجاوب الجمه ورمعه بشكل أفضل؛ لأن معنى النص المسرحي لا ينبني على ما يقوله المثل فقط، بىل كذلك على كيف يقول ما يقول. وكيفية القبول هنذه يمكن أن تغيير المعنبي تماميا إلى ضده. ألم ترأن شخصا يقول لك «السلام علیکم» فلا ترد علیه؟

من جهة أخرى، لا ضير إطلاقا في صدور أكثر من ترجمة حتى في الوقت ذاته للعمل الواحد، لأن تعدد الترجمات قد يُرضي الأذواق المختلفة للقراء. فعلى سبيل المشال، تُرجمت أعمال شكسبير الكاملة إلى الألمانية عشرين ترجمة مختلفة خلال قرنين، أي بمعدل ترجمة واحدة كل عقد من الزمن. أما مسرحية «الملك لير» بالذات فقد تُرجمت على الأقل سبعا وثلاثين ترجمة خلال الفترة نفسها، أي بمعدل الأقل سبعا وثلاثين ترجمة خلال الفترة نفسها، أي بمعدل

ترجمــة واحدة كل خمس سـنوات تقريبــا. لكن قضية المعدل هذه قضية إحصائية خادعة قد تطمس الحقائق، حبث إنه ظهرت في بعض الأحيان ثلاث ترجمات لتلك المسرحية في سنة واحدة، وأربع عشرة ترجمة خلال تسع عشرة سنة! ومن الثابت أيضا أن توافر ترجمات متعددة لأعمال شكسبير بالألمانية جعل ١٧٨ فرقة مسرحية ألمانية خلال موسم ١٩١١-١٩١١ تقدم ٤١٣ عرضا مسترحيا لمسترحيات شكسبير. إن تدفق الترجمات الألمانية لأعمال شكسبير جعله واحدا من الألبان Auch er [Shakespeare] ist unser، كمسا تقول قصيدة ألمانية نشرت سنة ١٨٦٤، أي في السنة التي تأسست فيها جمعية شكسبير الألمانية. لذلك ليس غريبا أن يُلقى الكاتب المسرحي الألماني غيرهارت هاويتمن خطابا بعنوان «ألمانيا وشكسبير» أمام جمعية شكسبير الألمانية في فايمار في أبريك ١٩١٥ (أي والحرب دائرة بين الألمان والإنجليز) يقول في خاتمته وبكل افتخار: «لا يوجد شعب، بما في ذلك الإنجليز، يستحق شكسبير كالشعب الألماني. لقد أصبحت شخصيات شكسبير جزءا من عالمنا، واتحدت روحـه مـع روحنا. فإن كان ولد ودفن في إنجلترا، فإنه يعيش حقا في ألمانيا،(\*). فما يضيرنا نحن أن نصدر الترجمة

<sup>(\*)</sup> Ken Larson, «Did Shakespeare Really Write in German? Or: How the Bard Became ein Klassiker.» Retrieved July 28, 2009 from: www.aurora.wells.edu/~klarson/papers/facclub1.htm

الأولى لكل قصص همنغواي؟ أما آن لهذا الكاتب العالمي أن يرتدي الكوفية والعقال مثلنا، وينطق بلساننا، ويأكل طعامنا، ويمشى في أسواقنا؟

\* \* \*

ولد إرنست ملر همنغواي في أوك پارك، إحدى ضواحي شيكاغو في ولاية إلينوي سنة ١٨٩٩ لأبوين هما: كليرنس إدموندز همنغواي، وهو طبيب، وغريس هول، وكانت مدرسة موسيقى قبل زواجها. تعلم إرنست من أبيه حب الحياة البرية، أما أمه فلم يستطع أن يغفر لها إلباسها إياه ثياب فتاة عندما كان صغيرا.

نشر همنغواي أولى قصصه وقصائده في صحيفة المدرسة الثانوية التي كان يرتادها، وبعد تخرجه العام ١٩١٧، عمل لمدة ستة أشهر مراسلا صحافيا لصحيفة كانزس ستي ستار. وعلى الرغم من قصر عمله في الصحيفة، فإنه ترك أثرا واضحا في أسلوبه الأدبي، حيث كانت تعليمات الصحيفة تنص على استخدام الجمل والفقرات القصيرة. لكنه ترك عمله الصحافي ليعمل، متطوعا، سائق سيارة إسعاف على الجبهة الإيطالية في الحرب العالمية الأولى، حيث أصيب إصابات بالغة في ساقه نال بسببها وسامين من الحكومة الإيطالية. وفي أثناء إقامته في المستشفى وقع في غرام ممرضة أمريكية تدعى آغنس فون كوروسكى، لكن هذه

القصة انتهت نهاية مأساوية. وقد استقى همنغواي من هذه القصة الحقيقية مادة روايته «وداعا للسلاح» (١٩٢٩) التي تحولت إلى فيلم العام ١٩٣٧.

وبعد انتهاء الحرب، عاد همنغواي إلى شيكاغو واستقبل استقبال الأبطال. وفي سنة ١٩٢٠ انتقل للعيش في مدينة تورونتو الكندية والعمل في صحيفة تورونتو ستار. بعد ذلك بعام، تزوج همنغواي زوجته الأولى هادلي رتشردسِن، وبعدها بأشهر قليلة انتقل إلى باريس، بناء على نصيحة الكاتب الأمريكي شيروود أندرسن. ثم غطي الحرب اليونانية -التركية لمصلحة صحيفة تورونتو ستار. شهد همنغواي خلال هذه الحرب إحراق مدينة إزمير وعمليات التهجير التي تركت أشرا كبيرا في عدد من قصصه. وفي باريس تعرَّف همنغواي على غيرترود شـتاين التي أصبحت الناصحـة المخلصة له، كما عرَّفته على الحركة الحداثية الباريسية التي كانت رائجة في حي مونيارناس. وسرعان ما أصبح همنغواي عضوا في حلقة كتَّاب المهجر الأمريكان الذين أطلقت عليهم غيرترود شــتاين لقب «الجيل الضائع»، وهو لقب روج له همنغواي في روايته «الشمس تشرق أيضا» وفي روايته السِّيرية «وليمة متنقلة». وكذلك تولى همنغواي برعايته ونصحه الشاعر الأمريكي إزرا ياوند. وفي باريس نشر همنغواي كتابه الأول «ثلاث قصص وعشر قصائد» (١٩٢٣). لكن همنغواي أطل على القارئ الأمريكي للمرة الأولى من خلال مجموعته القصصية «في زماننا» (١٩٢٥)، التي أعاد فيها نشر مجموعة من القصيص القصيرة جدا أُطلق عليها اسم «تعريشات» (وقد بلغ مجموعها ست عشرة تعريشة وزعها على شكل فواصل بين قصص المجموعة)، والتي كان قد نشرها في باريس العام ١٩٢٤ بالعنوان نفسه. أما روايته الأولى «الشمس تشرق أيضا» فقد نشرها سنة ١٩٢٦، وهي رواية شبه سيرية وقد لاقت نجاحا كبيرا.

طلّ ق همنغ واي زوجته الأولى هادلي رتشردسن العام المروح بولين بفايفر. وفي السنة ذاتها نشر مجموعة قصصية بعنوان «رجال بلا نساء»، وهي من أفضل مجموعاته القصصية على الإطلاق. وبعد ذلك بعام انتقل همنغواي مع زوجته إلى كي وست في ولاية فلوريدا ليبدأ حياة جديدة. وفي هذه السنة أيضا انتحر والده بسبب داء السكري ومصاعب مالية، فترك هذا الحدث المأساوي أثرا سيئا في نفسيته.

أقام همنغواي بعض الوقت في بيت أهل زوجته الجديدة في ولاية آركنسا، تمكن خلاله من كتابة معظم روايته «وداعا للسلاح» التي نشرت سنة ١٩٢٩، وقد لاقت هذه الرواية من النجاح ما مكنه من الاستقلال المالي. عاد همنغواي سنة ١٩٣١ إلى كي وست، بناء على نصيحة صديقه الروائي الأمريكي جون دوس پاسس. وفي سنة ١٩٣٢ نشر كتابا بعنوان «موت في

الظهيرة» عن مصارعة الثيران، وهي الرياضة التي استهوت همنغواي إلى درجة أنه فكر في الاحتراف فيها. وفي خريف سنة ١٩٣٣ سافر إلى كينيا، وكان من نتيجة هذه الرحلة مجموعة من القصص ورواية «تلال أفريقيا الخضراء» التي نشرها سنة ١٩٣٥.

وعندما اندلعت الحرب الأهلية الإسبانية سنة ١٩٣٦ سافر همنغواي إلى إسبانيا ليغطي أحداث الحرب لمصلحة اتحاد الصحف في أمريكا الشمالية. انحاز همنغواي إلى جانب الجمهوريين، بينما انحازت زوجته الكاثوليكية إلى جانب الفاشيين بقيادة الجنرال فرانكو. وقد استقى همنغواي من عمله الصحافي خلال الحرب الأهلية الإسبانية مجموعة من القصص، من أهمها «عجوز عند الجسر» وقصة «الوشاية».

وفي سنة ١٩٣٨ نشر همنغواي أضخم مجموعة قصصية له تضم تسعا وأربعين قصة ومسرحيته الوحيدة «الطابور الخامس» في إصدار واحد، مع أن معظم قصص هذه المجموعة قد نشر من قبل في مجموعاته الأربع السابقة: «في زماننا»، «رجال بلا نساء»، «الفائز لا يأخذ شيئا»، «ثلوج كليمنجارو».

عندما انتصر الجنرال فرانكو على الجمهوريين، وانتهت الحرب الأهلية الإسبانية سنة ١٩٣٩، وجد همنغواي نفسه مضطرا إلى مغادرة إسبانيا التي كانت بالنسبة إليه بمنزلة

وطنِ ثانِ. وبعد ذلك بأشهر، فقد همنغواي أيضا منزله في كي وست نتيجة طلاقه من پولين پفايفر. وبعد أسابيع من طلاقه، تزوج من رفيقته في أثناء الحرب الإسبانية مارثا غلهورن، وكان ذلك سنة ١٩٤٠، وفي هذه السنة أيضا نشر روايته «لمن تقرع الأجراس» عن الحرب الأهلية الإسبانية. وتعد هذه الرواية علامة بارزة في إنتاج همنغواي الأدبي.

في هذه الأثناء، كانت الحرب العالمية الثانية على أشدها في أوروبا، وكانت الولايات المتحدة قد دخلت الحرب في أواخر سنة ١٩٤١، وهنا تطوع همنغواي لمراقبة وإغراق الغواصات الألمانية التي كانت تجوب السواحل الشرقية للولايات المتحدة بالإضافة إلى سواحل البحر الكاريبي. لكنه ما لبث أن شد الرحال إلى أوروبا لتغطية الحرب الدائرة هناك، وكان ارتحاله بتكليف من مجلة كولييرز. وهناك شهد همنغواي إنزال الحلفاء على شاطئ النورماندي، لكنه لم يسمح له بالنزول إلى الشاطئ.

وبعد الحرب شرع همنغواي في كتابة رواية «جنة عدن» لكنه لم يكملها. ولم تنشر إلا بصيغة مختصرة وذلك سنة الكنه لم يكملها. ولم تنشر إلا بصيغة مختصرة وذلك سنة المهمن هذه الأثناء أيضا بدأ همنغواي يخطط لكتابة ثلاثية روائية ضخمة، لكن هذه الثلاثية لم تكتمل. بل نشر جزءها الثالث تحت عنوان «الشيخ والبحر» (١٩٥٢)، ثم نشرت بعض هذه الأجزاء ضمن رواية تحت عنوان «جزر في المجرى»

(۱۹۷۰). كذلك شهدت هذه الفترة طلاقه من مارثا غلهورن وزواجه بزميلته المراسلة الحربية ماري ولش سنة ۱۹٤٤، ثم عاد سنة ۱۹٤٥ إلى كوبا التي كان قد اتخذها موطنا له منذ سنة ۱۹٤٠.

مضت عشر سنوات بعد رواية «لمن تقرع الأجراس» قبل أن ينشر همنفواي رواية أخرى هي «عبر النهر وبين الأشجار» (١٩٥٠) التي تدور أحداثها في مدينة البندقية الإيطالية بعيد الحرب العالمية الثانية. لكن الرواية وكاتبها تعرضا لهجوم عنيف من بعض النقاد ترك جرحا عميقا في نفس همنغواي. لكن همنغواي قرر أن يبرد الصاع صاعين إلى منتقديه. ففي سنة ١٩٥٧ نشر رائعته «الشيخ والبحر»، فلاقت من النجاح التجاري والنقدي ما نال رضاه، حيث بيع منها أكثر من خمسة ملايين نسخة في يومين فقط. وفي السنة التالية، نال همنغواي بسببها جائزة يولتسر، وهي أرضع جائزة أمريكية أدبية، كما منحته الأكاديمية الأمريكية لللَّذاب ميداليــة الاســتحقاق للروايــة. وفي ســنة ١٩٥٤ نال جائزة نويل للآداب لإتقائبه فن السرد، الذي برهن عليه أخيرا في «الشيخ والبحر» وللتأثير الذي مارسه في الأسلوب المعاصر... «كما جاء في قرار لجنة جائزة نوبل».

تــروي «الشــيخ والبحر» حكايــة صياد كوبي مســن يدعى سانتياغو الذي يظل مدة أربعة وثمانين يوما لم يتمكن فيها من اصطياد سمكة واحدة، فيصبح هدفا لسخرية زملائه الصيادين أو شفقتهم، في أحسن الأحوال. لكنه لم يستسلم، وفي اليوم الخامس والثمانين علقت صنارته بسمكة هائلة، وظل يصارعها طوال يومين قبل أن يتمكن من قطرها إلى الشاطئ. بيد أن أسماك القرش راحت تنهش سمكته ولم تبقي له منها سوى هيكلها العظمي. لكنه يسمو بنفسه عن اليأس ونظرات المشفقين. وهي بلا شك حكاية ذات دلالات رمزية أراد همنغواي من خلالها أن يرد على منتقديه الذين شبههم بأسماك القرش الضارية، ويؤكد لهم أنه لم يعجز تماما عن الإبداع، وأنه لن تخور عزيمته على الرغم من النكسات.

وقد جاء القدر بعد ذلك ليثبت صدق عزيمته على الحياة أيضا، وهو الذي شهد حروبا كثيرة من قبل وقد كتبت له النجاة منها جميعا. ففي إحدى رحلاته إلى أفريقيا، أصيب همنغواي إصابات بالغة في تحطم طائرتين في حادثين متواليين. ومن هذه الإصابات: التواء في كتفه وذراعه اليمنيين وساقه اليسرى، ارتجاج خطر في المخ، فقدان مؤقت للرؤية في عينه اليسرى وللسمع في أذنه اليسرى، شلل في العمود الفقري، تحطم في الفقرات، تهتك في الكبد والطحال والكلية، حروق من الدرجة الأولى في وجهه وذراعيه وساقه. وقد نعته بعض الصحف الأمريكية

ظنا منها أنه قـد قضي في أحد هذين الحادثين. وبعد ذلك بشهر، يتعرض مرة أخرى لحروق من الدرجة الثانية نتيحة حريـق في أحد الأدغـال، فتحترق سـاقاه، وجذعه الأمامي، وبده اليسيري وساعده الأيمن. وبسبب هذه الإصابات المؤلمة لم يتمكن همنغواي من السفر إلى ستوكهولم لتسلم جائزة نويل. لم يتمكن همنغواي من استعادة قواه الجسدية كليا، وراحت الأمراض تنهش جسده، وأصبح فريسة للاكتئاب بسبب ارتفاع في ضغط الدم والكوليسترول والتهاب الوتين، وما فاقم من الأمر تعطشه الذي لا يرتوي للمشروبات الكحولية. وفي سبتمبر من العام ١٩٦٠ أدخل همنغواي إلى مصحة في كتشم، في ولاية آيداهو، للعلاج من ضغط الدم المرتضع ومن أمـراض الكبـد. وكان يعالـج بالصدمات الكهربائية، ما أدى إلى فقدان هائل في ذاكرته، وراح يفقد كثيرا من وزنه حتى بدا هزاله مخيفا. حاول همنغواي أن ينتحر في ربيع العام ١٩٦١، فأخضع للعلاج بالصدمات الكهربائية مرة أخرى. لكنه في صباح الثاني من يوليو العام ١٩٦١، تمكن من قتل نفسه ببندقية صيده المفضلة.

ظل همنغواي يكتب حتى آخر أيام حياته، ولذلك لم تر بعض هذه الكتابات النور إلا بعد موته، وأحيانا بوقت طويل جدا. وهذه الأعمال التي نشرت بعد موته هي: «وليمة متنقلة» (١٩٦٤)، «الطابور الخامس وأربع قصص عن الجرب الأهلية

الإسبانية» (١٩٦٩)، «جنروفي المجنري» (١٩٧٠)، «قصص نك آدمز» (۱۹۷۲)، «صيف المخاطر» (۱۹۸۵)، «جنة عدن» (۱۹۸۸)، «الأعمال القصصية الكاملة لإرنست همنغواي» (١٩٨٧)، علما أن جزءا من هذه قد نشر من قبل، «صحيحٌ عند بزوغ الضوء» (١٩٩٩) وهذه الأخيرة رواية نقحها وأعدها للنشر ابنه ياترك همنغواي، ثم أعاد تنقيحها مرة أخرى ونشـرها تحت عنوان جديد هو «تحت كليمنجارو» (٢٠٠٥). ومن الرسائل نشر له أيضا بعد موته «إرنست همنغواي: رسائل مختارة» (١٩٨١)، «الشيء الوحيد الذي يهم» (١٩٩٦)، وهذه الأخيرة مجموعة من الرسائل التي كتبها همنغواي لناشره ماكس بيركنز. وهناك الآن مشروع هائل من اثنى عشر مجلدا لنشرما بين ستة آلاف إلى سبعة آلاف رسالة لهمنغواي، وهو مشروع مشترك بين جامعة ينسلفانيا الحكومية ومؤسسة إرنست همنغواي، وتدير المشروع ساندرا سيانير، أستاذة الأدب الإنجليـزي في الجامعة المذكورة. ويتوقع أن يظهر المجلد الأول العام ٢٠١٠ عن مطبعة جامعة كامبردج.

د. موسى الحالول الطائف ۲۰۰۹ بوليو ۲۰۰۹

#### مقدمة المؤلف

القصص الأربع الأولى هي آخر ما كتبت. أما البقية فهي تتبع الترتيب الذي نشرت فيه أصلا.

القصة الأولى كانت «حادثة في مشيغن» (لم تنشر ضمن المجموعة) وقد كتبتها في باريس العام ١٩٢١، أما الأخيرة فهي «عجوز عند الجسر» وقد أبرقتها من برشلونة في أبريل العام ١٩٣٨.

بالإضافة إلى «الطابور الخامس» كتبت «القاتلان»، «اليوم هو الجمعة»، «عشرة هنود» وجزءا من رواية «وتشرق اللهمس أيضا» والثلث الأول من رواية «النعمة والحرمان» في مدريد. كانت مدريد مكانا يصلح للعمل، وكذلك كانت باريس، وكي وست في فلوريدا في الأشهر الباردة، والمزرعة قرب كوك ستي في مونتانا، وكانزس ستي، وشيكاغو، وتورونتو، وهافانا، العاصمة الكوبية.

لم تكن بعض الأماكن الأخرى صالحة للعمل بذات الدرجة، لكن ريما لأننا لم نكن نحن صالحين بما يكفي عندما كنا فيها.

هناك عدة أنواع من القصص في هذا الكتاب، وآمل أن تجدوا فيها ما تحبون في بعض منها. عندما أعدت قراءة القصيص في هذه المجموعة، وجيدت أن قصصي المفضلة هي:

- «حياة فرانسس ماكومير السعيدة القصيرة».
  - «في بلاد أخرى».
  - «تلال كالفيلة البيضاء».
    - «دریك محال، محال».
      - «ثلوج كليمنجارو».
    - «مصباح لعتمة الليل».
- وقصة أخرى تسمى «نور الدنيا» التي لم يحبها أحد غيري.

هذا طبعا فضلا عن تلك القصص التي أحرزت من الصيت ما جعل أساتذة المدارس يدرجونها في المجموعات القصصية لتلامذتهم، فينتابك دوما شعور طفيف بالحرج وأنت تقرأها، وتتساءل إن كنت حقا أنت الذي كتبها أم أنك سمعتها في مكان ما. وهناك قصص أخرى أحبها، لأنني لو لم أحببها لما نشرتها.

عندما تذهب حيث يجب أن تذهب، وعندما تفعل ما يجب أن تفعل، فإنك ترهق يجب أن تنواه، فإنك ترهق الآلة التي تكتب بها . أما أنا فأفضل أن تنحني تلك الآلة

وتتثلم وأن أعلم أنه علي أن أسنها ثانية وأطرقها حتى تستعيد شكلها، وأن أعلم أن لدي ما أكتب عنه من أن تظل تلك الأداة براقة لامعة لا تقول شيئا أو ناعمة مزيتة تزييتا جيدا في غمدها، لكنها غير مستخدمة.

من الضروري الآن أن أعود إلى حجر الشحد مرة أخرى. أتمنى أن أعيش طويلا كي أكتب ثلاث روايات أخرى وخمسا وعشرين قصة أخرى. فلدي من هذه وتلك ما تسر معرفته.

إرنست همنغواي ۱۹۳۸

#### حياة فرانسس ماكومبر السعيدة القصيرة (١٩٣٦)

حان الآن وقت الغداء وكانوا جميعا يجلسون تحت اللسان الأخضر المزدوج لخيمة الطعام ويتظاهرون بأنه لم يحدث أي شيء.

«هل تریدان عصیر لیمون حامض أم عادي؟» سأل ماكومبر. «أرید غملت»، قال روبرت ولسن(۱).

«وأنا أريد غملت أيضا . إنني في حاجة إلى شيء ما »، قالت زوجة ماكومبر.

«أعتقد أنك أحسنت الاختيار»، قال ماكومبر. «قل له أن يحضر ثلاث كؤوس من الغملت».

كان الطباخ قد بدأ بتحضيرها، مخرجا القناني من أكياس التبريد المصنوعة من القنب التي كانت تتصبب عرقا. وكانت الريح تهب على الأشجار التي تظلل الخيام.

«كم يجب أن أعطيهم؟» سأل ماكومبر.

«جنيه واحد يكفي وزيادة»، قال ولسن. «عليك ألا تدللهم».

«وهل سيوزعه الزعيم عليهم؟».

«طبعا».

كان فرانسس ماكومبر قد حُمل قبل نصف ساعة إلى خيمته من حانة المخيم على الأيدي والأكتاف، يحمله الطباخ وخدمه الشخصيون، والدباغ، والحمالون احتفالا بنصره. أما حملة

<sup>(</sup>١) الغملت: شراب مؤلف من عصير الليمون الحامض، والكحوليات، والسكر المطحون، لكن المعنى الأصلي للكلمة هو «مثقب» وسيجد القارئ، لاحقا، دلالة غرامية واضحة لهذا المشروب [المترجم].

البنادق فلم يشتركوا في المظاهرة. عندما أنزله الخدم من أبناء البلد الأصليين عند باب خيمته، صافحهم جميعا وتلقى منهم التهاني، ثم دخل خيمته وجلس على السرير إلى أن جاءت زوجته. لسم تحدثه عندما دخلت، فخرج من الخيمة على الفور ليغسل وجهه ويديه في حوض نقال للغسيل خارج الخيمة، ثم توجه إلى خيمة الطعام وجلس على كرسي قنب مريح في الظل والنسيم.

«لقد نلت من أسدك»، قال له روبرت ولسن، «وقد كان أسدا رائعا».

نظرت المسـز ماكومبر إلى ولسن بسرعة. كانت امرأة فائقة الجمال وذات حسـن ومكانة في المجتمع اسـتحقا، قبل خمس سـنوات، مبلـغ خمسـة آلاف دولار ثمنا لوضـع صورتها على مسـتحضر تجميلـي لم تسـتخدمه قط. مر علـى زواجها من فرانسس ماكومبر إحدى عشرة سنة.

«لقد كان أسدا رائعا، أليس كذلك؟» قال ماكومبر، نظرت إليه زوجته الآن، نظرت إلى كل من هذين الرجلين كأنها لم ترهما من قبل.

أما الأول، ولسن الصياد الأبيض، فكانت تعرف أنها لم تره فعلا من قبل. كان متوسط القامة وذا شعر بلون الرمل وشارب كث ووجه شديد الاحمرار وعينين زرقاوين شديدتي البرودة تحيط بزاويتيهما تجاعيد بيضاء طفيفة تتخدد ابتهاجا عندما يبتسم ابتسم لها الآن فأشاحت بناظريها عن وجهه وتحولت إلى تقوس كتفيه تحت سترته الفضفاضة التي كانت تتدلى منها أربع طلقات كبيرة، ثم إلى يديه السمراوين الكبيرتين، إلى بنطاله

العتيق، إلى حذائه المتسخ جدا، ثم عادت بناظريها إلى وجهه مرة أخرى. انتبهت إلى أن احمرار وجهه المشوي يتوقف عند خط دائرى أبيض تركته قبعته التى تتدلى من أحد أعمدة الخيمة.

«حسن، لنشرب في صحة الأسد»، قال روبرت ولسن، ابتسم لها ثانية، فنظرت بفضول إلى زوجها من دون أن تبتسم.

كان فرانسس ماكومبر طويلا جدا، وقسوي البنية جدا، لولا طول عظمه، أسسمر البشرة. كان شعره قصيرا ومقصوصا على طريقة مجدفي القوارب، وكانت شسفتاه تميلان إلى الدقة، وكان من عداد الوسيمين. كان يرتدي ذات النوع من ملابس الصيد التي يلبسها ولسن، بيد أن ملابسه كانت جديدة. كان في الخامسة والثلاثين من عمره، يحافظ على رشاقته، يتقن رياضات الملاعب المغلقة، وسسجل عددا من الأرقام القياسسية في صيد الأسماك الكبيرة، وها هو يبدى جبنه للملأ.

«في صحة الأسد»، قال، «لا تستطيع الكلمات أن تعبر عن امتنانى لك لما فعلته».

أشاحت زوجته مارغرت بوجهها عنه وركزت ناظريها على ولسن وقالت:

«لنتوقف عن الحديث عن الأسد».

نظر إليها ولسن من دون أن يبسم، لكنها الآن ابتسمت له، وقالت:

«لقد كان يوما غريبا . ألم يكن واجبا عليك أن تعتمر قبعتك عند الظهيرة حتى وأنت في الخيمة؟ أنت قلت لي ذلك، كما تعلم».

«قد يجدر ارتداؤها»، قال ولسن.

«هل تعلم يا سيد ولسن أن وجهك شديد الاحمرار؟» قالت له وابتسمت ثانية.

«اشربي»، قال ولسن.

«لا أظن ذلك»، قالت له. «يشرب فرانسس كثيرا، لكن وجهه لا يحمر أبدا».

«إنه أحمر اليوم»، قال ماكومبر ممازحا.

«لا»، قالت مارغرت. «بل وجهي هو الذي احمر اليوم. لكن وجه السيد ولسن دائما أحمر».

«لا بـد أنها قضية عرقية»، قال ولسـن. «ترى، هل تودين أن تجعلى من جمالى موضوعا للحديث؟».

«لقد شرعت في ذلك»،

«دعونا ننس الموضوع»، قال ولسن.

«سيكون الحديث صعبا للغاية»، قالت مارغرت.

«كفي عن هذه السخافة، يا مارغو»، قال زوجها.

«لا توجـد صعوبة»، قال ولسـن. «لقد تمكنا من أسـد بالغ الروعة».

نظرت مارغو إلى كليهما وعرفا أنها ستبكي. وهذا ما كان يتوقعه ولسن منذ وقت طويل ويخشاه. أما ماكومبر فقد تجاوز مسألة الخشية.

«أتمنى لو لم يحدث ذلك، أوه، أتمنى لو لم يحدث ذلك»، قالت وانطلقت نحو خيمتها، كان بكاؤها كظيما، لكن اهتزاز كتفيها كان باديا للعيان، تحت قميصها الوردي المقاوم لأشعة

الشمس.

«النساء يتأثرن بسهولة وينزعجن»، قال ولسن للرجل الطويل. «ولا طائل من ذلك سوى إرهاق الأعصاب».

«لا»، قال ماكومبر، «أعتقد أن العار سيلاحقني حتى آخر عمرى».

«هراء! لنلق نظرة على الوحش الكاسـر»، قال ولسـن. «انس الموضوع برمته. ليس في الأمر أي شيء».

«ليكن ذلك»، قال ماكومبر، «لكني لن أنسى ما فعلته من أجلى».

«إنه لا شيء»، قال ولسن. «كله هراء».

وهكذا جلسا في ظل المخيم المنصوب تحت أشجار الأكاسيا الوارفة الظلال، حيث يحيط به جرف صخري من الخلف ورقعة من العشب في الأمام تمتد حتى ضفة جدول ممتلئ بالصخور والغابة من ورائه. كانا يشربان شراب الليمون البارد، ويحاول كل منهما ألا تلتقي عيناه بعيني الآخر بينما كان الخدم يهيئون المائدة للغداء. لقد أيقن ولسن أن جميع الخدم قد عرف بالأمر، وعندما رأى خادم ماكومبر الشخصي ينظر إلى سيده بفضول وهو يضع الصحون على المائدة، زجره باللغة السواحلية. أشاح الخادم بوجهه الذي كان خاليا من التعبير.

«ماذا كنت تقول له؟» سأل ماكومبر.

«لا شيء، قلت له أن يتحرك وإلا فإنه سينال خمس عشرة من أفضل ما عندي».

«ما هذه؟ خمس عشرة جلدة؟».

«هذا ممنوع قانونا، إذ يفترض أن تغرمهم»، قال ولسن. «وهل مازلت تجلدهم؟»

«طبعا، في إمكانهم أن يثيروا المتاعب لو شماءوا أن يشتكوا. لكنهم لا يفعلون، فهم يفضلون الجلد على الغرامة».

«ما أغرب أمرهم!» قال ماكومبر.

«لا غرابة في الواقع»، قال ولسنن. «فأيهما تفضل؟ أن تجلد أم أن تخسر راتبك؟»

ثم خجل من ســؤاله وقبل أن يتمكن ماكومبر من الإجابة تابع قائلا: «كلنا يتلقى الصفعات بوميا، كما تعلم، بشكل أو بآخر».

لم يكن هذا القول أفضل من سمابقه. «يا إلمه العرش! أي ديبلوماسي أنا!»

«أجل نتلقى الصفعات»، قال ماكومبر وهو لا يزال يشيح ببصره عنه. «أنا آسف جدا بسبب قضية الأسد، لكن هل يعني أنه يجب أن تطول القضية؟ أقصد هل يجب أن يسمع بها أحد؟».

«هل تقصد إن كنت سأذيع الخبر في نادي ماثايغا؟»(٢) قال ولسن وهو ينظر إليه بفتور: الآن، لم يدخل هذا في حسبانه. إذن، فهو رجل بذيء ورعديد يائس أيضا، فكر ولسن في سره، لقد كنت أحبه حتى اليوم، لكن كيف للمرء أن يعرف الأمريكي؟

«لا»، قال ولسن، «أنا صياد محترف، نحن لا نتحدث عن زبائننا. يمكنك أن تطمئن من هذه الناحية، لكنه من غير اللائق أن يطلب منا ألا نتحدث».

<sup>(</sup>٢) ناد ريفي في العاصمة الكينية نيروبي [المترجم].

لقد أيقن الآن أن الانفصال أصبح أسهل. إذن سيأكل وحده، ويمكنه أن يطالع كتابا وهو يتناول وجباته. وهما سيأكلان وحدهما. سيتعامل معهما في أثناء الرحلة بشكل رسمي، أو كما يسميه الفرنسيون، على أساس من المراعاة المميزة. فهذا أهون عليه من حديث العواطف السخيف. سيهينه ويبتعد عنه تماما. عندها يستطيع أن يقرأ كتابا مع وجباته وسيظل يشرب من مشروبهما. هذا ما يقال عندما تفشل رحلة صيد. تلتقي بصياد أبيض آخر، وتساله، «كيف تسير الأمور؟» فيجيبك، «أوه، لا أزال أشرب من مشروبهم، مشروبهم، تعرف عندئذ أن الأمور لا تسير على نحو جيد.

«أنا آسف»، قال ماكومبر ونظر إليه بوجهه الأمريكي الذي سيظل مراهقا إلى أن يبلغ من العمر أوسطه، وانتبه ولسن إلى شعره القصير وإلى عينيه الجميلتين اللتين يشوبهما طيف من القلق، إلى أنفه الحسن وشفتيه الرقيقتين، وفمه الوسيم. «أنا آسف، لكنني لم أكن أعلم ذلك، هناك أشياء كثيرة لا أعرفها».

إذن ماذا كان في إمكانه أن يفعل؟ تساءل ولسن في سره. كان على أتم الاستعداد للانفصال بسرعة وبراعة، وها هو الشحاذ يأتي معتذرا بعد أن تلقى منه الإهانة. حاول مرة أخرى. «لا داعي للقلق من حديثي. أنت تعلم أنه في أفريقيا لا توجد امرأة قط تخطئ أسدها كما لا يوجد رجل أبيض يهرب».

«لكنني هربت كالأرنب»، قال ماكومبر.

ترى، ماذا يمكنك أن تفعل برجل يتكلم بهذه الصورة، تساءل ولسن.

نظر ولسن إلى ماكومبر بعيني رامي رشاش زرقاوين باهتتين، فبادله ماكومبر النظرة بابتسامة. كانت ابتسامته تدخل السرور إلى القلب ما لم تلاحظ عمق الألم الذي في عينيه.

«قد أصلح الأمر في صيد الجواميس»، قال. «أليست هي بغيتنا الآن؟».

«في الصباح إن شئت»، قال ولسن. ربما كان مخطئا. لا شك في أن هذه هي الطريقة في التعامل مع الأمر. إذ لا يمكن للمرء إطلاقا أن يعرف شيئا عن الأمريكي. مرة أخرى انحاز إلى جانب ماكومبر. إن استطعت أن تنسى الصباح، لكنك طبعا لا تستطيع. لقد كان صباحا سيئا إلى أبعد الحدود.

«هـا قد أتت المصاحب»، قال<sup>(٢)</sup>، جاءت ماشـية من خيمتها وقد بدت منتعشـة ومعنوياتها عالية ورائعة جدا . كان وجهها آية من الكمال البيضاوي إلى درجة تخالها غبية . لكنها لم تكن غبية ، قال ولسن في سره . لا ، ليست غبية .

«كيف حال السيد الوسيم ولسن، ذي الوجه الأحمر؟ هل تشعر أفضل من ذي قبل يا درتى الثمينة فرانسس؟».

«أجل، أفضل بكثير».

«لقد نسيت الأمر برمته»، قالت وجلست إلى المائدة.

«وهل يهم إن كان فرانسس يجيد صيد الأسود؟ هذه ليست مهنته، بل مهنة السيد ولسن. إن السيد ولسن يثير الإعجاب وهو يقتل أي شيء، أليس كذلك؟».

<sup>(</sup>٢) يستخدم ولسن كلمة «المصاحب» التي يطلقها الهنود على أي سيدة أجنبية بيضاء، وبخاصة السيدات البريطانيات [المترجم].

«أي شيء، طبعا»، قال ولسن، أي شيء ببساطة، قال في سره، إنهن أصعب المخلوقات، أصعبهن وأقساهن وأشرسهن وأكثرهن غواية ورجالهن لانوا أو تحطموا من التوتر وهن يقسون. أم أنهن ينتقين رجالا يستطعن عركهم؟ لكن أنسى لهن بكل هذه المعرفة في تلك السن عندما يتزوجن؟ لقد كان سعيدا لأنه تعرف على الأمريكيات من قبل، فهذه المرأة جذابة جدا.

«سنذهب لصيد الجواميس في الصباح»، قال لها.

«ساتى معكما».

«لا، لن تفعلى».

«بل ساتي، ألا أستطيع ذلك يا فرانسس؟».

«ولماذا لا تبقين في المخيم؟».

«لا شيء يجعلني أغيِّر رأبي أو أن أفوّت يوما كاليوم».

راح ولسن يتساءل، عندما غادرتهما لتبكي، كانت امرأة في غاية الروعة. بدت متفهمة ومدركة للأمور وتتألم لأجله ولأجلها. لقد غابت عشرين دقيقة لتعود متسريلة بقسوة المرأة الأمريكية. إنهن ألعن النساء. ألعنهن على الإطلاق.

«سنرتب لك عرضا آخر غدا»، قال فرانسس ماكومبر.

«لن تأتى»، قال لها ولسن.

«أنت مخطئ جدا»، ردت عليه، «كما أنني أتشوق إلى رؤية أدائك ثانية. لقد كنت رائعا هدذا الصباح، أقصد، إن كانت الإطاحة بالرؤوس رائعة».

«ها قد وصل الغداء»، قال ولسن. «أنت تفيضين مرحا، أليس كذلك؟».

«ولم لا؟ لم آت إلى هنا لأضجر».

«حسن، حتى الآن لا يوجد ما يبعث على الضجر»، قال ولسن. تمكن من رؤية الصخور في النهر والضفة العالية وراءه والأشجار، فتذكر الصباح.

«طبعا لا، بل كله سـحر. أما عن يوم غد، فأنت لا تعلم مدى تشوقي إلى يوم غد».

«إنه يقدم إليك لحم العلند»، قال ولسن (١٠).

«إنها تلك الأشياء الضخمة الشبيهة بالبقر وتنط كالأرانب الوحشية، أليس كذلك؟»

«أعتقد أن هذا وصف معقول»، قال ولسن.

«إنه لحم لذيذ جدا»، قال ماكومبر،

«هل أنت الذي قتله، يا فرانسس؟» سألته.

«نعم»،

«هذه الحيوانات ليست خطيرة، أليس كذلك؟»

«ما لم ترتم عليك؟» قال لها ولسن.

«أنا سعيدة لذلك».

«للان لا تخفضين من وقاحتك قليلا، يا مارغو»، قال ماكومبر وهو يقطع شريحة لحم العلند ويضع مهروس البطاطا والصلصة والجزر على الشوكة المقلوبة والمغروزة في قطعة اللحم.

«أعتقد أن ذلك ممكن لاسيما أنك عبَّرت عن رغبتك بهذا الشكل الرائع»، ردت عليه.

<sup>(</sup>٤) العلند: ظبي أفريقي ضخم [المترجم].

«سنتناول المشروب هذه الليلة في صحة الأسد»، قال ولسن. «أما الآن فهي حارة جدا».

«أوه، الأسد»، قالت مارغو. «لقد نسيت الأسد!».

إذن فهي تتواقح معه حقا، فكر روبرت ولسن في سره. أم تراها تكابر؟ إذ كيف تتصرف امرأة تكتشف أن زوجها جبان رعديد؟ إنها قاسية لعينة، لكنهن جميعا قاسيات. إنهن يتحكمن، بالطبع، ولكي تتحكم المرأة عليها أن تكون قاسية. مع ذلك فقد رأيت ما يكفي من إرهابهن اللعين.

«كلي مزيدا من لحم العلند»، قال لها بلباقة.

في عصر ذلك اليوم خرج ولسن وماكومبر في السيارة مع سائق من أبناء البلد وحاملي البنادق. أما السيدة ماكومبر فقد بقيت في المخيم، بحجة أن الطقس كان حارا جدا وأنها ستذهب معهما باكرا في صباح اليوم التالي. عندما انطلقت السيارة رآها ولسن تقف تحت الشجرة الكبيرة، وقد بدت عليها الأناقة أكثر من الجمال في البذلة الكاكي المائلة إلى الوردي وشعرها الداكن المشدود عن جبهتها والمعقود في عقصة عند أسفل رقبتها ووجهها المشرق إشراقا كما لو أنها في إنجلترا. لوحت لهما بيدها عندما شقت السيارة طريقها عبر وهدة ذات أعشاب عالية ثم انعطفت عبر الأشجار في اتجاه الروابي الصغيرة وأشجار البساتين.

وجدا في أشـجار البسـاتين قطيعا من ظباء الإمبالا، فتركا السـيارة وتعقبا كبشـا عجوزا له قرنان طويـلان تفصل بينهما مسافة عريضة، فأرداه ماكومبر قتيلا بطلقـة جديرة بالإكبار على مسافة مائتي ياردة أدخلت الرعب والهياج في القطيع فراح يقف ز بعضه فوق ظه ور بعض بقفزات طويلة وقوائم ممدودة عائمة لا تصدق كتلك التي يخالها المرء أحيانا في الأحلام.

«لقد كانت إصابة رائعة»، قال ولسن. «هذه الحيوانات أهداف صغيرة».

«وهل كان صيدا جديرا؟» سأله ماكومبر.

«إنه ممتاز»، قال له ولسن. «إذا كانت رمايتك على هذه الصورة فلا مشكلة لديك».

«هل تظن أننا سنحظى بالجواميس غدا؟»

«أمامنا فرصة جيدة، إنها تخرج للرعبي في الصباح الباكر وإذا حالفنا الحظ، فقد نجدها في العراء».

«أود أن أتخلص من قضية الأسد»، قال ماكومبر. «إذ ليس من اللائق أن تراك زوجتك تتصرف بهذا الشكل».

قال ولسن في سره: أعتقد أن الأقل لياقة هو أن تأتي بشيء من هذا القبيل سواء أرأتك زوجتك أم لم ترك، أو أن تتحدث عن الأمر بعد إتيانك إياه. لكنه قال: «لا تدع الأمر يعكر مزاجك ثانية. يمكن لأي امرئ أن يتكدر من أسده الأول. لكن هذا الأمر انتهى الآن».

لكن فرانسس ماكومبر في تلك الليلة بعد أن تناول عشاءه وشيئا من المشروب والصودا بقرب النار، وبينما هو يستلقي على فراشه تحت الناموسية ويستمع إلى أصوات الليل عرف أن الأمر لم ينته. لم ينته ولم يبدأ. كان ماثلا في ذهنه تماما كما حدث، بينما برزت بعض أجزائه بشكل لا يمحى فأحس بالتعاسة والعار، بل أحس بشيء غير العار، أحس بخوف بارد

ينخر داخله، ظل الخوف كتجويف بارد دبق وسط ذلك الفراغ الذي حل محل الثقة التي كانت لديه، فجعله يشعر بالغثيان. ولا يزال الخوف يلازمه حتى الآن.

لقد بدأ الأمر في الليلة السابقة عندما استيقظ على زئير أسد في مكان ما بمحاذاة النهر. كان زئيسره عميقا ينتهي إلى ما يشبه حشرجات السعال التي جعلته يبدو كأنه خارج الخيمة، وعندما استيقظ فرانسس ماكومبر في الليل ليسمع هنذا الزئير ملأ الرعب قلبه. كانت زوجته تغط في نوم عميق وهادئ. لم يكن هناك من يعلم أنه خائف أو ليخاف معه، ولم يعسرف، وهو مستلق، المثل الصومالي الذي يقول إن الرجل الشبجاع يخاف من الأسد ثلاث مرات: عندما يرى أثره للمرة الأولى، وعندما يراه وجها الأولى، وعندما يراه وجها لمرة الأولى، وبينما هم يتناولون طعام الإفطار على ضوء المصباح قبيل بزوغ الشمس، زأر أسد ثانية، فظن فرانسس أنه يقف عند أطراف المخيم.

«يبدو أنه معمر»، قال روبرت ولسن وهو يرفع ناظريه عن قهوته. «أنصت إليه وهو يسعل».

«هل هو قریب جدا؟»

«ميلا أو ما يقاربه عند الجدول».

«وهل سنراه؟».

«سنری»،

«وهـل يبلـغ زئيره إلى هـذا المدى؟ يبدو كأنـه في منتصف المخيم».

«بلغ أكثر من هنذا»، قال روبرت ولسن، «إن مداه أمر غريب. آمل أن يكون قابلا للصيد، يقول الخدم إن هناك أسدا كبيرا جدا في هذه النواحي»،

«إن سنحت لي الفرصة، أين يجب أن أطلق النار عليه كي أوقفه؟» سأله ماكومبر.

«في الكتفين»، قال ولسن. «في الرقبة إن استطعت. ليكن هدفك هو كسر عظامه».

«آمل أن أستطيع التسديد بدقة»، قال ماكومبر.

«إنك تجيد التسديد»، قال له ولسن. «تريث جيدا، تأكد منه. فالإصابة الأولى هي أهم إصابة».

«من أي مسافة يجب أن تكون؟»

«لا أعــرف، فهذا يعتمد على الأســد ذاتــه، لا تقترب حتى يقترب منك وتكون واثقا».

«على مسافة أقل من مائة ياردة؟» سأله ماكومبر.

نظر إليه ولسن بسرعة.

«مائة مسافة معقولة، لكن قد تضطر إلى الإطلاق عليه من مسافة أبعد من ذلك، مائة مسافة معقولة، يمكنك أن تصيبه في أي مكان تشاء من هذه المسافة، ها قد جاءت المصاحب».

«صباح الخير»، قالت «هل سنتعقب ذلك الأسد؟».

«حالما تتناولين إفطارك»، قال ولسن «كيف تشعرين؟».

«رائعة»، قالت له. «أنا متلهفة جدا».

«ســأذهب لأتأكد أن كل شــيء جاهز». انطلق ولسن. وما إن غادر حتى زأر الأسد ثانية.

«شحاذ مزعج»، قال ولسن. «سنضع حدا لذلك».

«ما الأمر، يا فرانسس؟» سألته زوجته.

«لا شيء»، قال لها.

«قل لي»، قالت وهي تنظر إليه. «هل أنت بخير؟»

«إنه ذلك الزئير اللعين»، قال لها . «استمر طوال الليل كما تعلمين».

«لماذا لم توقظني؟» سألته. «كم كنت أود أن أسمعه».

«علي أن أقتل هذا المخلوق اللعين»، قال ماكومبر، والتعاسـة واضحة في صوته.

«حسن، فهذا ما جئت لأجله، أليس كذلك؟».

«بليى، لكنني متوتر الأعصاب، عندما أسمعه يزأر تتوتر أعصابي».

«لا بأس إذن. اقتله، كما قال ولسن، وضع حدا لزئيره».

«نعم يا حبيبتي»، قال فرانسـس ماكومبر. «بهذه السـهولة، أليس كذلك؟».

«أنت لسب خائفا، أليس كذلك؟»

«بالطبع لست خائفا . لكنني متوتر الأعصاب من جراء سماعه يزأر طوال الليل».

«سيموت على يديك أروع ميتة»، قالت له. «أنا أعلم أنك ستفعل. وأنا في غاية الشوق لذلك».

«أكملى إفطارك لننطلق».

«لم يبزغ الضوء بعد»، قالت له. «هذا وقت غريب».

في تلك اللحظة بالذات زأر الأسد زئيرا من أعماق صدره،

وفجاة انطلق عواء من حنجرته اهتز له الجو، وانتهى بتنهيدة وحشرجة ثقيلة من أعماق صدره.

«يبدو كأنه هنا»، قالت زوجة ماكومبر.

«يا إلهى كم أكره هذا الصوت اللعين»، قال ماكومبر.

«إنه مثير جدا للإعجاب».

«مثير للإعجاب؟ إنه مرعب١».

هنا جاء روبرت ولسن يحمل بندقيته القصيرة القبيحة ذات الماسورة الكبيرة إلى حد صاعق، وهو مكشر عن أسنانه، وقال: «هيا بنا، أسلحتك يحملها حامل البنادق، كل شيء في السيارة، هل لديك طلقات مصمتة؟».

«نعم»،

«أنا جاهزة»، قالت السيدة ماكومبر،

«عليك أن تضع حدا لإزعاجه»، قال ولسن. «اصعد من الأمام. ستجلس المصاحب هنا في المقعد الخلفي معي».

صعدوا إلى السيارة وانطلقوا، مع خيوط الفجر الأولى، بمحاذاة النهر عبر الأشجار. فتح ماكومبر أخمص بندقيته ورأى أن لديه طلقات ذات أغلفة معدنية، فأغلق الرتاج ووضع البندقية في وضعية الأمان. انتبه إلى أن يده كانت ترتجف. بحث في جيبه عن مزيد من الطلقات ومرر أصابعه فوق الطلقات المتدلية من عرى في مقدم سترته. التفت إلى حيث كان ولسن يجلس مع زوجته في المقعد الخلفي للسيارة التي لا أبواب لها ويشبه جسمها الصندوق، فوجدهما مكشرين شوقا، فمال ولسن إلى الأمام وهمس:

«انظر إلى الطيور كيف تذرق، هذا يعني أن العجوز قد غادر فريسته».

استطاع ماكومبر أن يرى الغربان تحوم فوق الأشجار على الضفة الأخرى ثم تنقض.

«من المحتمل أنه سيرد الماء هنا قبل أن يذهب ليستلقي»، همس ولسن قائلا. «راقبه جيدا».

كانت السيارة تسير ببطء بمحاذاة الضفة العليا للجدول الذي غار هنا حتى سريره الممتلئ بالحجارة، وكانوا يشقون طريقهم عبر الأشــجار في السـيارة. كان ماكومبر يراقب الضفة المقابلة عندما أحس بولسن يمسك بذراعه. توقفت السيارة.

«ها هو»، سمع ولسن يهمس. «إلى الأمام وعلى اليمين. ترجل ونازله. إنه أسد رائع».

رأى ماكومبر الأسد الآن. كان يقف بشكل عرضي تقريبا، رافعا رأسه الهائل في مواجهتهم، كان نسيم الصباح الباكر الذي يهب في اتجاههم بالكاد يحرك عرفه الداكن. بدا ظل الأسد عند المرتفع من الضفة هائلا في ضوء الصباح الرمادي، ثقيل المنكبين، مبروم الجسد، أملسه.

«كم يبعد؟» سأل ماكومبر وهو يرفع بندقيته،

«نحو خمس وسبعين. ترجل ونازله».

«ولماذا لا أطلق عليه من حيث أنا؟»

«لا يجوز إطلاق النار على الأسود من السيارات»، همس ولسن في أذنه. «ترجل. ثم إنه لن يبقى في مكانه طوال اليوم».

ترجل ماكومبر من الفتحة المقوسة من ناحية المقعد الأمامي، واضعا قدمه على الدرجة ثم على الأرض.

ظل الأسد يتطلع بجلال ورباطة جأش في اتجاه هذا الشيء الذي ارتسم كالظل أمام ناظريه، وينتفخ مثل كركدن هائل. لم تحمل الربح له رائحة بشرية، فظل يراقب الشيء وهو يحرك رأســه الهائل قليلا ذات اليمين وذات الشمال. وبينما هو يراقب الشيء بلا وجل بل بتردد في ورود الماء بينما هذا الشيء قبالته رأى هيئــة رجل تنفصل عن الشـــىء فأدار رأســه الهائل ووثب قاصدا الاحتماء بالأشبجار عندما سمع فرقعة وأحس بارتطام رصاصة مصمتة يلذع خاصرته ويخترقها بينما غثيان مفاجئ شديد الحرارة يغمر معدته. هرول متثاقلا، يترنح تحت وطأة الجرح وامتلاء معدته، يتخبط بين الأشلجار قاصدا الاحتماء بالأعشاب الطويلة عندما سمع فرقعة تتخطاه وتفلق الهواء إلى نصفين. فرقع الهواء ثانية وأحس بارتطام يخترق أضلاعه الدنيا وتدفق الدم من فمه مفاجئا، ساخنا، مزيدا، فانطلق يعدو نحو الأعشاب العالية كي يريض بحيث لا يرونه ويستدرجهم ليقتربوا بالشيء المفرقع لعله ينقض على الرجل الذي يحمله.

الم يخطر في بال ماكومبر وهو يترجل من السيارة، كيف شعر الأسد، كل ما كان يعلمه هو أن يديه كانتا تهتزان وأن حركة قدميه قد شلت تقريبا عندما كان يبتعد عن السيارة. لقد تخشبت ساقاه عند الفخذين، لكنه كان يشعر باضطراب عضلاته. رفع بندقيته وسدد على الأسد عند ملتقى الرأس والكتفين، ثم ضغط على الزناد. لم يحدث شيء على الرغم من أنه ضغط حتى

ظن أن إصبعه ستنكسر. عندئذ عرف أن البندقية في وضعية الأمان، وعندما أخفض البندقية كي يحررها من الأمان خطا خطوة متجمدة أخرى نحو الأمام. لما رأى الأسد ظل الرجل ينفصل عن ظل السيارة، استدار وانطلق يهرول. أطلق ماكومبر النار فسمع صوتا كامدا فعرف أن رصاصته أصابت هدفها، لكن الأسد تابع هرولته. أطلق ماكومبر ثانية فرأى الجميع زوبعة من الغبار تثيرها الرصاصة التي تخطت الأسد المهرول. وبعد أن تذكر أن عليه أن يسدد إلى الأسفل، أطلق النار مرة أخرى، وسمع الجميع الرصاصة وهي تصيب الأسد الذي انطلق يعدو واحتمى بالأعشاب العالية قبل أن يتمكن ماكومبر من دفع الرتاج إلى الأمام.

«لقد أصبته، أصبته مرتين»، قال ماكومبر.

«لقد أصبته في أحشائه ثم في مكان ما إلى الأمام»، قال ولسن بفتور. ران الصمت والرزانة على حاملي البنادق.

«ربما قتلته»، قال ولسن. «لكن علينا أن ننتظر قليلا قبل أن نذهب لنستجلى الأمر».

«ماذا تقصد؟».

«ندعه يمرض قبل أن نتعقبه».

«أوه»، قال ماكومبر.

«إنه أسد رائع»، قال ولسن، مسرور الخاطر. «لكنه اختبأ شر اختباء».

«لماذا شر اختباء؟»

«لأنك لا تراه حتى تصبح على مقربة منه».

«أوه»، قال ماكومبر.

«هيا بنا»، قال ولسن. «تستطيع المصاحب أن تبقى هنا في السيارة. سنذهب لنقتفى آثار الدم».

«ابقي هنا، يا مارغو»، قال ماكومبر لزوجته. لقد جف فمه جفافا جعل الحديث صعبا عليه.

«لاذا؟» سألته.

«لأن ولسن يقول ذلك».

«سـندهب لنلقي نظرة»، قال ولسـن - «أنت تبقين هنا حيث يمكنك أن تراقبي بشكل أفضل».

«لا بأس».

تكلم ولسـن باللغة السـواحلية مع السـائق، فرد هذا، «نعم، بوانا»(°).

ثم نزلوا الضفة السحيقة وعبروا الجدول، يتسلقون الصخور أو يدورون من حولها، ثم يصعدون الضفة الأخرى ويتعلقون ببعض الجذورالناتئة، ثم ساروا بمحاذاة الضفة حتى بلغوا البقعة التي كان الأسد يهرول فيها عندما أطلق ماكومبر الرصاصة الأولى. كان هناك دم داكن على الأعشاب القصيرة التي أشار إليها حاملا البنادق بأعواد العشب، والتي كانت تمتد إلى ما وراء الأشجار على ضفة النهر.

«ما العمل الآن؟» سأل ماكومبر.

«ليس لدينا كثير من الخيارات»، قال ولسن. «لا نستطيع أن نأتى بالسيارة إلى هنا، فالضفة شاهقة جدا. سنتركه ينشل

<sup>(</sup>٥) بوانا: كلمة سواحلية تعني «سيدي» [المترجم].

قليلا ثم نذهب أنا وأنت لنبحث عنه».

«ألا يمكننا أن نحرق العشب؟» سأله ماكومبر.

«إنه أخضر للغاية».

«ألا يمكننا أن نرسل مستطلعين؟».

نظر إليه ولسن نظرة متفحصة وقال، «طبعا يمكننا. لكننا نسوقهم إلى حتفهم، أنت تعلم أن الأسد جريح، إن الأسد غير الجريح يهرب من سماع صوتك، لكن الأسد الجريح يهاجم. ولا يمكنك أن تراه حتى تقف فوقه، إذ يستطيع أن يربض تحت غطاء لا تظنه يؤوي أرنبا. لا يمكنك أن ترسل الخدم إلى هذا النوع من النزال. لا بد أن يتأذى أحدهم».

«وماذا عن حاملي البنادق؟».

«سيدهبان معنا، هذا شغلهما، لقد وقعا على ذلك، لكنهما لا يبدوان مسرورين، ألا ترى؟».

«لا أريد أن أذهب إلى هناك»، قال ماكومبر. خرجت الكلمات قبل أن يدرك أنه نطقها.

«ولا أنا»، قال ولسن بسرور بالغ، «لكنه لا خيار لدينا في الواقع». لكنه استدرك قائلا، وقد رأى ماكومبر يرتجف فجأة بطريقة يرثى لها:

«لست مضطرا إلى الذهاب طبعاً . هذا هو عملي الذي استأجرتني من أجله، ولهذا أجري مرتفع».

«هل تنوي الذهاب بمفردك؟ لماذا لا تتركه وشأنه؟».

روبرت ولسن الذي امتهن صيد الأسود وما يمثله من مشكلات، ولم ير في ماكومبر سـوى شـخص متقلب، شعر فجأة كأنه فتح

الباب الخطأ في فندق ورأى شيئا معيبا.

«ماذا تقصد؟».

«لماذا لا تتركه وشأنه؟».

«تقصد نتظاهر بأنه لم يصب؟».

«لا. ننسى الموضوع فقط».

«هذا غير ممكن»،

«لم لا؟»

«لأنه من المؤكد أنه يتألم، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، قد يتفاجأ به أحد غيرنا».

«لقد فهمت».

«لست ملزما للقيام بشيء».

«لكنني راغب في ذلك»، قال ماكومبر، «أنا خائف فقط، كما تعلم».

«سأكون في المقدمة عندما ندخل، بينما يقتفي كونغوني أثرنا ويراقب»، قال ولسن. «سر ورائي وإلى أحد الجوانب قليلا. من المحتمل أننا سنسمعه يزمجر. إن رأيناه سنطلق عليه النار في آن معا. لا تقلق بشأن أي شيء. سأؤازرك دائما. في الواقع، كما تعلم، قد يجدر بك ألا تذهب. لماذا لا تنضم إلى المصاحب بينما أنا أنهى الأمر؟».

«بل أريد أن أذهب».

«حسن»، قال ولسن، «لكن لا تذهب إذا كنت لا تريد ذلك. فهذا هو شغلى الآن، كما تعلم».

«قلت إني أريد أن أذهب».

جلسا تحت شجرة ودخنا.

«أتريد أن تعود لتتحدث مع المصاحب بينما ننتظر؟» ساله ولسن.

.«Y»

«سأعود لأنصحها بالتحلي بالصبر».

«خير ما تفعل»، قال ماكومبر، جلس هناك والعرق يسيل من تحت إبطيه، وقد جف ريقه، يحس بفراغ في جوفه، يريد أن يجد الشجاعة ليقول لولسن أن يذهب ليجهز على الأسد من دونه، لم يكن يعلم أن ولسن غاضب لأنه لم ينتبه إلى الحال التي كان عليها قبلا وأعاده إلى زوجته، بينما كان يجلس عاد ولسن، «جئتك ببندقيتك الكبرى»، قال لولسن، «خذها، أعتقد أننا منحناه وقتا كافيا، هيا بنا».

أخذ ماكومبر البندقية الكبرى وقال ولسن:

«سر ورائي على مسافة خمس ياردات وإلى اليمين ونفذ ما أقوله لك حرفيا»، ثم تحدث بالسواحلية إلى حاملي البنادق اللذين كانا في غاية الكآبة.

«هيا بنا»، قال لهما.

«هل لي بشرية ماء؟» طلب ماكومبر. تحدث ولسن إلى حامل البنادق الأكبر الذي كان يحمل مطرة ماء في حزامه. حرر الرجل المطرة من عروتها وحل سداداتها وناولها إلى ماكومبر الذي أثار انتباهه وزنها وملمس قرابها الصوفي الرديء في يده.

رفع المطرة ليشرب ونظر أمامه إلى الأعشاب العالية والأشجار ذات القمم المسطحة وراءها . كان النسيم يهب في اتجاههم، وكان

العشب يتماوج برفق بفعل الريح. نظر إلى حامل البنادق فرأى أن الخوف يعتصره.

على مسافة خمس وثلاثين ياردة داخل العشب كان الأسد الهائل يربض مستويا مع الأرض. كانت أذناه مشدودتين إلى الخلف، لا شيء فيه يتحرك سوى ذيله الأسود الطويل حركة طفيفة نحو الأعلى والأسفل. كان قد انعطف عند الخليج حالما بلغ هذا المكمن، إذ كان يتضور ألما من الجرح الذي أصابه في بطنيه الممتلئ. أما إصابته في الرئتين فقد هدت قواه، وكان زبد أحمر رفيع يصعد إلى فمه كلما تنفس، كانت خاصرتاه رطبتين وساخنتين، وكان الذباب قد حط على الثقوب الصغيرة التي جعلتها الطلقات المصمتة في إهابه الأصفر الضارب إلى السمرة، وكانت عيناه الكبيرتان الصفراوان قد ضافتا بفعل الحقد وتســددان نظرات مســتقيمة إلى الأمــام، ولا ترفان إلا عندما يعاوده الألم كلما تنفس، وكانت براثنه مغروزة في التراب المشوى الناعم. كان كل ما فيه من ألم واعتلال وحقد وما تبقى له من قوة يتكور استعدادا لوثبة حاسمة، كان ينصب إلى الرجال وهم يتحدثون، فانتظر يعد العدة للانقضاض حالما يبلغ الرجال حافة العشب. انتصب ذيله لدى سماع أصواتهم وراح ينتفض صعودا ونزولا، ولم يكد الرجال يبلغون حافة العشب حتى زأر وانقض.

كان كونغوني، حامل البنادق العجوز، في الطليعة يقتفي آثار الدم، بينما ولسن يترقب أي حركة في العشب، وبندقيته جاهزة، وحامل البنادق الثاني يستطلع ويتنصت، أما ماكومبر

فقد كان ملازما لولسن وبندقيته في وضعية الإصلاء. وما إن خطوا خطواتهم الأولى داخل الأرض المعشبة حتى سمع ماكومبر زئيرا وحشرجة مخنوقة بالدم ورأى انقضاض الأسد في هفيف الأعشاب. بعدها وجد نفسه يعدو، يعدو مسعورا مذعورا في العراء، يعدو باتجاه الجدول. سمع بندقية ولسن الكبرى تفرقع ثم تلت ذلك فرفعة ثانية، فالتفت ليرى الأسد المرعب، وقد بدا كأن نصف رأسه قد طار، يزحف نحو ولسن عند حافة الأعشاب الطويلة، بينما كان الرجل ذو الوجه الأحمر يزلج رتاج بندفيته القصيرة القبيحة ويسدد بعناية. سمع ماكومبر فرقعة مدوية أخرى تخرج من فوهة بندقية ولسن، فيخر الأسند الزاحف صريعا بجثته الهائلة الصفراء، ورأسه المشوه الهائل ينقذف إلى الأمام. توقف ماكومبر وحده في الفسحة التي هرب إليها، يحمل بندقية مذخرة، بينما كان رجلان أسودان وواحد أبيض ينظران إليه بازدراء. عندها تيقن أن الأسد مات. تقدم نحو ولسن، وكأن طوله الفارع إدانة صارخة، فنظر إليه ولسن وقال:

«هل تود أن تلتقط صورة؟».

.«**½**»

كان هذا كل ما قيل إلى أن بلغوا السيارة. حينئذ قال ولسن: «أسد هائل، سيتولى الغلمان سلخه، يجدر بنا الانتظار في الظل».

لم تنظر زوجة ماكومبر إليه ولا هو نظر إليها وهو يأخذ مكانه إلى جانبها في المقعد الخلفي بينما ولسن في المقعد الأمامي. في إحدى المرات مد يده وأخذ يدها في يده من دون أن ينظر

إليها فأزاحت يدها من يده. نظر عبر الجدول إلى حيث كان حاملا البنادق يسلخان الأسد وأدرك أنها رأت كل ما حدث. وبينما هما يجلسان مالت زوجته إلى الأمام ووضعت يدها على كتف ولسن. التفت إليها فمالت عليه وقبلته.

«يا ساتر»، قال ولسن وقد احمر وجهه أكثر من احمراره الطبيعي.

«السيد روبرت ولسن. السميد روبرت ولسن، أيها الوسيم ذو الوجه الأحمر».

ثم جلست ثانية إلى جانب ماكومبر تنظر إلى الطرف الآخر البعيد للجدول حيث كان الأسد يستلقي على ظهره رافعا ذراعيه المسلوختين بعضلاتهما البيضاء وأوتارهما البارزة، وبطنه الأبيض ينتفخ بينما الرجال السود يسلخون جلده. وأخيرا جلب حاملا البنادق الجلد إلى السيارة، وكان رطبا ثقيلا، ولفاه، ثم صعدا معه إلى مؤخرة السيارة قبل أن تنطلق بهم. لم ينبس أحد بكلمة واحدة إلى أن وصلوا المخيم.

كانت هذه قصة الأسد. لم يعلم ماكومبر ما إحساس الأسد قبل أن ينقض، ولا عندما ارتطمت بفمه تلك الرصاصة بسرعة ابتدائية تساوي طنين، أو القوة التي تدفعه بعد ذلك عندما حطم الارتطام الثاني المزلزل وركيه فراح يزحف نحو ذلك الشيء المفرقع المتفجر الذي حطمه. لكن ولسسن كان يعرف شيئا عن هذا، فاكتفى للتعبير عنه بقوله، «أسد رائع جدا». لكن ماكومبر لم يكن يعلم ما شعور ولسن تجاه الأمور. ولم يكن يعلم ما شعور زوجته باستثناء أنها سئمته.

لقد سئمته زوجته أكثر من مرة من قبل لكن ذلك لم يدم. كان ثريا جدا، وسييزداد ثراء، وكان يعلم أنها لن تهجره أبدا. كان هــذا واحدا من بضعة أشــياء كان يعرفهــا حق المعرفة. كان يعرف ذلك، وكان يعرف عن الدراجات النارية والسيارات وصيد البط والأسماك بأنواعها، وعن العلاقات في الكتب الكثيرة، وعن رياضات الصالات المغلقة، وعن الكلاب، وقليلا عن الخيول، وعن عدم التفريط بأمواله، وعن معظم الأشــياء الأخرى التي يتعامل بها عالمه، وكان يعلم أن زوجته لن تتركه. كانت زوجته حسناء رائعة فيما مضي، ولا تزال كذلك في أفريقيا، لكنها لم تعد كذلك في بلادها ما منعها من تركه وتحسين ذاتها، وكان كلاهما يدرك ذلك. لقد أضاعت فرصة تركه وكان يدرك ذلك. لو كان يجيد العلاقات مع النساء، لربما قلقت من أن يتخذ زوجة جميلة جديدة، لكن ما تعرفه عنه كان أكبر من أن يثير قلقها . كما أنه كان دائما متسامحا إلى حد كبير، وكان هذا أجمل ما فيه إن لم يكن أكثر ما يثير الشؤم فيه،

عموما كانا معروفين أنهما زوجان سعيدان نسبيا، زوجان يشاع انفصالهما غالبا لكنه لا يحدث، أو كما ورد على لسان محرر الشؤون الاجتماعية، كانا يضفيان أكثر من نكهة مغامرة على غرامهما الأبدي المحسود بقيامهما برحلة صيد إلى ما كان يعرف بأفريقيا المظلمة حتى أنارها مارتن جونسن وزوجته على كثير من الشاشات الفضية حيث كانا يتعقبان الأسد سمبا العجوز، والجواميس، والفيل تمبو، ويجمعان عينات لمتحف

التاريخ الطبيعي (١)، الصحافي ذاته صرح في عمود صحافي أنهما بلغا «حافة الهاوية» ثلاث مرات على الأقل، وقد كانا كذلك فعلا. لكنهما كانا دائما يتصالحان. كان اتحادهما قائما على أساس متين. كانت مارغو جميلة جدا إلى حد لا يجرؤ ماكومبر معه أن يطلقها، وكان ماكومبر ثريا جدا إلى حد لا تجرؤ مارغو أبدا على تركه.

كانت الساعة قرابة الثالثة صباحا عندما استيقظ فرانسس ماكومبر، بعد أن غفا قليلا بعد أن كف عن التفكير في الأسد ثم نام ثانية ثم استيقظ فجأة مذعورا من حلم رأى فيه الأسديقف فوقه ورأسه دام. أنصت وقلبه يخفق، فتبين أن زوجته لم تكن في السرير الآخر في الخيمة. ظل مستيقظا وهو يدرك ذلك لمدة ساعتين.

في نهاية هذا الانتظار دخلت زوجته الخيمة. ثم رفعت الناموسية واندست في فراشها الدافئ.

«أين كنت؟» سألها ماكومبر في الظلام.

«مرحبا، هل أنت مستيقظ؟»،

«أين كنت؟».

«لقد خرجت لأستنشق الهواء».

«أجل، هذا ما فعلته بالتأكيد!».

«ماذا تريدني أن أقول يا حبيبي؟».

«أين كنت؟».

<sup>(</sup>٦) مارتن جونســن (١٨٨٤ – ١٩٣٧) وزوجته أوسا جونسن (١٨٩٤ – ١٩٥٣) قاما بعدة رحلات استكشافية إلى أفريقيا بدءا من العام ١٩٢١ وحتى ١٩٣٣، وقد صورا وأخرجا كثيرا من الأفلام الوثائقية عن الحياة البرية والطبيعة الجغرافية لأفريقيا [المترجم].

«خرجت لأستنشق الهواء».

«هذه تسمية جديدة لفعلتك. أنت عاهرة حقا».

«حسنا، وأنت جبان».

«لا بأس، لكن أين المشكلة؟»

«لا مشكلة بالنسبة إلي. لكن أرجوك أن تكف عن الحديث، يا حبيبي، لأننى شديدة النعاس».

«تظنين أنني سأتقبل أي شيء».

«أعلم أنك ستفعل، يا عزيزي».

«بل لن أفعل».

«أرجوك يا عزيــزي، دعنا نكف عن الحديث، إنني شــديدة النعاس».

«ظننت أنه لن يحدث أي شيء من هذا القبيل. لقد وعدتني أنه لن يحدث».

«لكنه الآن حدث».

«لقد قلت إن قمنا بهذه الرحلة فلن يحدث أي شيء من ذلك القبيل، لقد وعدتني».

«أجل يا حبيبي، كان هذا ما نويته، لكنك أفسدت الرحلة يوم أمس، وأعتقد أننا لا نريد الخوض في هذا الأمر، أليس كذلك؟».

«أنت لا تتنظرين عندما تتاح لك الفرصة، أليس كذلك؟».

«أرجوك أن تكف عن الحديث. إنني شديدة النعاس يا حبيبي».

«بل سأتحدث»،

«إذن فلا تؤاخذني، لأنني سأنام». ونامت فعلا.

التقى الثلاثة على الإفطار قبل بزوغ الفجر ووجد فرانسسس ماكومبر أنه يكره روبرت ولسن أكثر من أي رجل كرهه في حياته، وقد كره كثيرا منهم.

«هل نمت جيدا؟» ســأله ولسـن بصوته المغمغـم، وهو يملأ غليونه،

«وأنت؟»

«في الأعالي»، أجابه الصياد الأبيض(٧).

يا لك من ابن عاهرة، فكر ماكومبر في سره، ابن عاهرة وقح.

إذن لقد أيقظته عندما دخلت، فكر ولسن في سنره، وهو يرمقها بعينيه الباهتتين الباردتين. حسن، لماذا لا يضع زوجته في مكانها الصحيح؟ وهل يظنني قديسا مصنوعا من البلاستر؟ ليضع زوجته في مكانها الصحيح. إنها غلطته.

«هل تعتقد أننا سنجد جواميس؟».

سألته مارغو، وهي تبعد صحنا من المشمش.

«ربما»، قال ولسن وهو يبتسم لها. «لماذا لا تبقين في المخيم؟».

«مستحيل».

قالت له.

«لماذا لا تأمرها لكي تبقى في المخيم؟» قال ولسن لماكومبر.

<sup>(</sup>٧) يسستخدم ولسسن كلمة topping، وتعني اصطلاحا «ممتاز»، لكن لأن في هذا الاستخدام شيئا من التورية المتأتية من جذر الفمل «يمتلي»، آثرت ترجمتها بمبارة «في الأعالي»، لكيلا يضيع على القارئ الحصيف ذلك التلميح الغرامي المبطن [المترجم].

«بل أنت الذي يأمرها»، قال ماكومبر ببرود.

«لنكف عن إعطاء الأوامر»، ثم التفتت إلى ماكومبر، «وعن السخافات، يا فرانسس»، قالت مارغو بمنتهى اللطف.

«هل أنت جاهز للانطلاق؟» سأله ماكومبر،

«في أي وقت تشاء»، رد ولسن، «هل تريد المصاحب أن تأتي معنا؟».

«وما الفرق إن أردت ذلك أم لم أرده؟».

اللعنة، قال روبرت ولسن في سره، اللعنة، اللعنة، إذن هكذا ستسير الأمور، هكذا ستسير الأمور إذن.

«لا فرق»، قال ولسن.

«ألا تريد أنت أن تظل معها في المخيم بينما أذهب أنا لاصطياد الجواميس؟» سأله ماكومبر.

«لا أستطيع ذلك»، قال ولسن، «ما كنت لأتحدث هذا الهراء لو كنت مكانك».

«أنا لا أتحدث هراء، بل أشعر بالقرف».

«القرف كلمة سيئة».

«فرانسس، أرجوك أن تهذب ألفاظك»، قالت زوجته.

«بل ألفاظي مهذبة أكثر مما يجب»، قال ماكومبر. «هل أكلت في حياتك مثل هذا الطعام القذر؟».

«وهل هناك مشكلة في الطعام؟» سأله ولسن بهدوء.

«ليست أكثر مما في سواه».

«على رسلك يا بني»، قال ولسن بهدوء جم. «هناك غلام يفهم قليلا من الإنجليزية».

«ليذهب إلى الجحيم».

وقف ولسن ثم ابتعد متبخترا وهو ينفث دخان غليونه. تحدث إلى أحد حاملي البنادق بالسواحلية الذي كان يقف في انتظاره. ظل ماكومبر وزوجته يجلسان إلى المائدة. كان يحدق في فنجان قهوته.

«إن لـم تكبح جماح غضبك، فسـاتركك يـا عزيزي»، قالت مارغو بهدوء جم.

«لأ، لن تفعلي».

«يمكنك أن تجرب وتري».

«لن تتركيني».

«لا»، قالت له. «لن أتركك، وستتصرف بأدب».

«أتصرف بأدب؟ يا سلام، أتصرف بأدب١».

«أجل تتصرف بأدب».

«ولماذا لا تحاولين أنت أن تتصرفي بأدب؟».

«لقد حاولت ذلك طويلا، طويلا جدا».

«أنا أكره ذلك الخنزير ذا الوجه الأحمر»، قال ماكومبر. «إني أبغض رؤيته».

«إنه في الحقيقة لطيف جدا».

«اخرسي»، قالها ماكومبر فيما يشبه الصراخ. في تلك اللحظة وصلت السيارة وتوقفت أمام خيمة الطعام، فترجل سائقها وحاملا البنادق. جاء ولسن ونظر إلى الزوجين وهما يجلسان إلى الطاولة.

«نذهب للصيد؟» سألهما.

«نعم»، قال ماكومبر وهو يقف «نعم».

«من المستحسن أن تجلبي إزارا من صوف، لأن الجو سيكون باردا في السيارة»، قال ولسن.

«سأجلب سترتى الجلدية»، قالت مارغو.

«لقد جلبها الغلام»، قال لها ولسن. صعد من الأمام مع السائق بينما جلس فرانسس وزوجته لا يتحدثان في المقعد الخلفي.

أرجو ألا تراود التافه الحقير فكرة نسف رأسي من الخلف، خطر هذا الخاطر في بال ولسن، النساء مجلبة للنكد في رحلات الصيد.

كانت السيارة تجاهد لعبور النهر عند مخاضة كثيرة الحصى مع خطوط الفجر الأولى، ثم تسلقت الضفة الشاهقة مواربة، حيث كان ولسن قد أمر في اليوم السابق بتمهيد طريق كي يتمكنوا من الوصول إلى المرج المنبسط بأحراجه التي تشبه أحراج المتنزهات.

إنه يوم جميل، قال ولسن في سره. كان الندى كثيفا وكانت دواليب السيارة تسحق الأعشاب والشجيرات المنخفضة، فتنبعث من أوراقها المحطمة رائحة تصل إلى أنفه. كانت الرائحة تشبه رائحة رغي الحمام (^)، فأحب رائحة الندى في هذا الصباح الباكر، والسرخس المسحوق، ومنظر جذوع الأشجار التي تبدو سيوداء في ضباب الصباح الباكر، بينما السيارة تشق طريقها عبر المرج الوعر الذي يشبه المتنزهات. لقد شطب الاثنين من تفكيره وراح يفكر في الجواميس، كانت الجواميس التي ينشدها

<sup>(^)</sup> رعى الحمام: نبات له زهر متعدد الألوان [المترجم].

تمكن نهارا في مستنقع كثيف يجعل صيدها مستحيلا، لكنها ليلا كانت ترعى في فضاء ريفي مفتوح، لذلك سيحاول أن يحول بينها وبين المستنقع وهو في السيارة، لعل ماكومبر تتاح له فرصة طيبة لاقتناصها في العراء لم يكن يرغب في اصطياد الجواميس مع ماكومبر وهي في مكمن كثيف لم يكن يرغب إطلاقا في اصطياد الجواميس أو سواها مع ماكومبر، لكنه صياد محترف وقد اصطاد مع بعض الناس النادرين في زمانه وإن اصطادا الجواميس اليوم، فلن يبقى أمامهما سوى الكركدن وسيكون المسكين قد خاض لعبته الخطيرة وقد تتحسن الأمور عندها لن يكون له شأن آخر مع المرأة ويستطيع ماكومبر أن يتجاوز النامر أيضا . لا بد أنه مر بكثير من هذا القبيل في الماضي فيما يبدو . البائس المسكين لا بد أنه سيجد سبيلا لتجاوز هذه فيما يبدو . البائس المسكين . لا بد أنه سيجد سبيلا لتجاوز هذه الأمور . على أى حال ، هذا خطؤه هو ، البائس المسكين .

كان روبرت ولسن يحمل سريرا مزدوجا في أسفاره، تحسبا لأي طارئ تحمله إليه الريح. كان زبائنه الذين يصطاد لهم من نوع خاص: زبائن عالميون، متجولون، لأهون تعتقد نساؤهم أن الأجر الذي يدفعنه إلى ذلك الصياد الأبيض باهظ جدا ما لم يقاسمنه فراشه. كان يحتقرهم عندما يبتعدون عنه، مع أنه أحب بعضهم في حينه، لكنه كان يعتاش منهم، وكانت معاييرهم هي ذات معاييره ما دام يعمل لديهم بأجر.

كانت معاييرهم هي معاييره في كل شيء إلا الصيد. كانت له معاييره الخاصة في القتل وكان عليهم أن يقبلوها أو يبحثوا عن صياد آخر. وكان يعلم أيضا أنهم جميعا يحترمونه لهذا. بيد أن

ماكومبر هذا رجل غريب الأطوار. عليه اللعنة إن لم يكن كذلك. والآن إلى الزوجة. حسن، الزوجة أجل، الزوجة آه، الزوجة حسنا لقد تناسى الموضوع كلية فظر إلى كليهما كان ماكومبر يجلس عابسا غاضبا ابتسمت له مارغو فبدت اليوم أكثر شبابا وبراءة وإشراقا، لكنها لم تكن محترفة للجمال كالعادة لا أحد يعلم مكنونات قلبها إلا الله، قال ولسن في سره لم تتحدث كثيرا الليلة الفائنة ولهذا كانت رؤيتها تدخل السرور إلى القلب.

تسلقت السيارة مرتفعا بسيطا وتابعت طريقها عبر الأشجار ثم دخلت فسحة معشبة تشبه المروج وظلت تحتمي بالأشجار المحاذية للحافة. كان السائق يسير ببطء، بينما كان ولسن يتفحص المرج وطرفه البعيد بعناية، أوقف السيارة وعاين الفسحة بمنظاره، ثم أوما للسائق ليتابع المسير، فانطلقت السيارة ببطء بينما كان السائق يتفادى الوقوع في جحور الخنازير الوحشية ويلتف حول قلاع الطين التي بناها النمل، نظر ولسن عبر الفسحة والتفت فجأة وقال:

«ها هي وحق الله!»

نظر ماكومبر إلى حيث أشار ولسن، فرأى ثلاثة حيوانات سوداء هائلة، أسطوانية الشكل تقريبا في ثقلها المتطاول، كصهاريج سوداء كبيرة، تعدو عند الطرف البعيد للمرج الشاسع. رأى ماكومبر كل هذا بينما كانت السيارة تقفز إلى الأمام وولسن يمطر السائق بوابل من السواحلية. كانت تعدو متصلبة الرقاب والأجساد، فرأى قرونها السوداء الواسعة المرتدة نحو الأعلى فوق رؤوسها المصوبة نحو الأمام بلا حراك.

«إنها ثلاثة ثيران عجائز»، قال ولسن. «سنقطع عليها الطريق قبل أن تبلغ المستنقع».

كانت السيارة تنطلق بسرعة جنونية تبلغ خمسة وأربعين ميلا في الساعة في المرج الشاسع، فلاحظ ماكومبر أن ثيران الجواميـس يـزداد حجمها تدريجيا حتى صـار في إمكانه أن يتبين أن أحد الثيران، وكان ثورا هائلا ورمادي اللون، كان أجرب وأمرد . كما رأى أيضا كيف تتصل رقبته بكتفيه، وكيف كان قرناه الأسبودان يلتمعان وهو يعدو خلف الثورين الآخرين قليلا، تفصل بين الواحد والآخر مسافة منتظمة أثناء عدوهما الثابت السرعة. وعندما تمايلت السيارة، اقتربت الثيران منهم، وصار في إمكانه أن يرى ضخامة الثور المندفع والغيار الذي يكسو جلده الأمرد تقريبا، وحدبة قرنيه العريضين وخطمه المسدود ذا المنخارين العريضين. راح يصسوب بندقيته عندما صاح به ولسن، «ليس من السيارة، أيها الأحمق!» لكنه لم يشعر بالخوف من ولسن، بل بالحقد فقط، داس السائق على المكابح فراحت السيارة تنزلق وتحرث الأرض وتكاد تتوقف، فترجل ولسن من ناحية وماكومبر من الأخرى وتعثر لأن قدميه لامستا الأرض والسيارة لا تزال تسير، ابتعد عن السيارة وراح يطلق النار على الثور ويسمع الطلقات ترتطم به حتى أفرغ كامل ذخيرتـه فيـه، وكان يبتعد بخطوات ثابتـة، فتذكر أن عليه أن يستدد إلى كتفيه. وبينما كان يحاول إعادة تذخير بندقيته وهو مرتبك، رأى الثور ينطرح أرضا. جثا الثور على ركبتيه ورأسه الهائل يتأرجح، بينما الثوران الآخران لا يزالان يعدوان. ســدد

ماكومبر على أولهما فأصابه أطلق ثانية ولم يصب فسمع فرقعة مدوية عندما أطلق ولسن النار ورأى الثور الأول يكدي على خطمه .

«عليك بالآخر»، قال ولسن. «الآن أصبحت راميا!»

لكن الثور الآخر ظل يعدو بخطى ثابتة كما من قبل، فأخطأ ماكومبر الإصابة، وأثار زوبعة من الغبار، أخطأ ولسن الإصابة وارتفعت سنحابة من الغبار وصاح ولسن، «هيا بنا، إنه بعيد جداً» وأمسك به وراحنا يتأرجحان يمنة ويسرة فوق الأرض الوعرة ويقتربان من الثور المنطلق بخط مستقيم وخطى ثابتة ورقبة ثقيلة.

صارا خلفه وكان ماكومبر يذخر بندقيته فتسقط الطلقات منه على الأرض، وتستعصي البندقية، فيفك الاستعصاء. وعندما كادا يلحقان بالثور، صاح ولسن «قفا» فانزلقت السيارة حتى كادت تنقلب، وقفز ماكومبر إلى الأمام، ورفع الرتاج إلى الأمام بقوة وراح يطلق النار على ظهر الثور الأسود المستدير الهارب أمامه. سدد ثم أطلق ثانية، وثانية، ولم ير لرصاصته التي أصابت هدفها جميعا أي أثر في الثور. سدد ماكومبر بعناية ثم أطلق النار ثانية فرأى الثور ينطرح أرضا على ركبتيه.

«رائع»، قال ولسن. «عمل رائع، قتلنا الثلاثة».

سكر ماكومبر من فرط الفرح.

«كم مرة أطلقت؟» سأل.

«ثلاثا فقط»، قال ولسن، «أنت قتلت الثور الأول. الثور الأكبر. وأنا ساعدتك في القضاء على الاثنين الآخرين. خشيت

أن يحتميا بملاذ آمن. لكنك أنت الذي قتلتهما كليهما. أنا كنت أنظف وراءك فقط. لقد كنت راميا رائعا».

«دعنا نذهب إلى السيارة»، قال ماكومبر «أريد أن أشرب».

«علينا أن ننتهي من هذا الجاموس أولا»، قال ولسن. كان الثور على ركبتيه، فهز رأسه بغضب وأطلق خوارا مدويا واتسعت عيناه كعيني خنزير من الغضب عندما توجها نحوه.

«حــذار من أن ينهض»، قال ولســن. ثــم أردف قائلا، «خذه مجانبة وسدد على رقبته خلف الأذن مباشرة».

سـدد ماكومبر بعناية على منتصـف الرقبة الهائلة المنتفضة غضبا وأطلق النار، فمال الرأس إلى الأمام.

«قضي الأمر»، قال ولسن، «لقد أصبت العمود الفقري. إنها مخلوقات رائعة، أليس كذلك؟».

«دعنا نتناول الشراب»، قال ماكومبر. لم يشعر في حياته قط بمثل هذا الرضا.

كانت زوجة ماكومبر تجلس في السيارة شاحبة الوجه جدا. «لقد كنت رائعا، يا حبيبي»، قالت لماكومبر. «يا لها من رحلة!».

«هل كانت قاسية؟» قال ولسن.

«كانت مخيفة. لم أشعر في حياتي بمثل هذا الرعب».

«دعونا نتناول الشراب جميعا»، قال ماكومبر.

«ولم لا؟».

قال ولسنن، «أعطه للممصاحب». شنريت الشنراب الأنيق من الزجاجة وارتعشت قليلا عندما تجرعته. ناولت الزجاجة لماكومبر الذي ناولها بدوره لولسن.

«كان الأمر مثيرا إلى درجة مرعبة»، قالت، «لقد أصبت بصداع رهيب من جراء ذلك. لكني لم أكن أعلم أنه يحق لكم أن تصيدوهما من السيارة».

«لم يطلق أحد منا النار من السيارة».

«في العادة لا نفعل»، قال ولسن. «لقد بدا الأمر ممتعالي ونحن في غمرته، كنا نخاطر أكثر والسيارة تعبر بنا السهل الممتلئ بالحفر وسواها مما لو كنا نصيد راجلين. كان في إمكان الجاموس أن يهجم علينا كلما أطلقنا عليه لو شاء، أعطيناه كل فرصة. لكن علينا ألا نذكر هذا الأمر لأحد، فهو محرم قانونا إن كان هذا ما تقصدين».

«لقد بدا لي أنه من الجور أن تطاردوا بسيارتكم تلك المخلوقات الضخمة وهي بلا حول أو قوة».

«حقا؟» سألها ولسن.

«ماذا سيحدث لو علموا بذلك في نيروبي؟».

«أولا سـافقد رخصتي، فضلا عن المنفصات الأخرى»، قال ولسن وهو يأخذ جرعة من الزجاجة. «سأصبح بلا عمل».

«حقا؟».

«نعم، حقا».

«حسن»، قال ماكومبر وابتسم لأول مرة في ذلك اليوم. «لديها الآن ما تقوله عنك».

«فرانسس، لديك أسلوب رائع في التعبير عن الأشياء»، قالت مارغو ماكومبر. نظر ولسن إلى كل منهما، وقال في سنره، إذا تزوج رجل بذيء من امرأة تفوقه بذاءة، فما نصيب أولادهما من

البذاءة؟ لكنه علانية قال، «لقد فقدنا أحد حاملي البنادق. هل انتبهتما إلى ذلك؟».

«يا إلهى، لا!»

«ها هو يأتي»، قال ولسن. «إنه بخير. لا بد أنه سقط عندما تركنا الثور الأول».

كان الرجل، الذي يبلغ من العمر أوسطه، يقترب منهم وهو يعرج، معتمرا قبعة منسوجة، ويرتدي سترة وبنطالا قصيرا من الكاكي، وصندلا مطاطيا، مكفهر الوجه قرفا. وعندما وصل نادى على ولسن بالسواحلية، فرأى الجميع كيف تغير وجه الصياد الأبيض.

«ماذا يقول؟» سألت مارغو.

«يقول إن الشور الأول نهض واختفى بين الشجيرات»، قال ولسن بصوت يخلو من أي تعبير.

«أوه»، قال ماكومبر مرتبكا.

«إذن، سيكون ثور اليوم كأسد البارحة»، قالت مارغو وهي مفعمة بالترقب.

«لا، لن يكون الأمر كذلك على الإطلاق»، رد عليها ولسن.

«هل ترید جرعة أخرى یا ماكومبر؟»

«نعم، شكرا»، قال ماكومبر. كان يتوقع أن تعاوده تلك القشعريرة التي أثارها فيه الأسد، لكنها لم تعاوده. لأول مرة في حياته شعر حقا أنه بلا خوف، بل كان يشعر بالابتهاج الذي لا لبس فيه.

«سنذهب ونلقي نظرة إلى الثور الثاني»، قال ولسن. «سأقول

للسائق أن يضع السيارة في الظل».

«ماذا ستفعلان؟» سألت مارغرت ماكومبر.

«سنلقى نظرة على الجاموس»، قال ولسن.

«سـآتي معكما».

«هيا بنا».

سار الثلاثة إلى حيث كان الثور الثاني يرقد بجثته السوداء المنتفخة في العراء، ورأسه إلى الأمام في العشب، وقرناه الهائلان ملتويان.

«له رأس جيد جدا»، قال ولسن. «يبلغ عرضه خمسين بوصة تقريبا».

كان ماكومبر ينظر إليه بابتهاج.

«إنه كريه المنظر»، قالت مارغو «ألا يمكننا أن نقف في الظل؟».

«طبعا»، قال ولسن. «انظر»، قال لماكومبر وأشار بيده.

«هل ترى تلك الرقعة المشجرة؟».

«أجل».

«هناك راح الثور الأول. يقول حامل البنادق إنه عندما ســقط من الســيارة كان الثور طريحا علــى الأرض. كان يراقبنا ونحن نطارد الثوريـن الآخرين مطاردة جنونيــة. وعندما رفع ناظريه رأى الثور واقفا يتطلع إليه. ركض حامل البنادق كالمسعور وتوارى الثور على مهل في تلك الشجيرات».

«هل في إمكاننا أن نتعقبه الآن؟» سأله ماكومبر متلهفا.

نظر إليه ولسنن نظرة متفحصة. علىّ اللعنة إن لم يكن هذا

المخلوق غريب الأطوار، قال في سره. البارحة كان يرتعد من الخوف، واليوم يتلهف للقتال.

«لا، سنعطيه قليلا من الوقت».

«أرجوكما، دعونا نذهب إلى الظل»، قالت مارغو. كان وجهها شاحبا وبدت كأنها مريضة.

شــقوا طريقهم إلى السـيارة التي كانت تقف تحت شــجرة منفردة واسعة في امتداد أغصانها، وصعدوا إليها جميعا.

«ربما مات هناك»، قال ولسن. «سنلقى نظرة بعد قليل».

أحس ماكومبر بسعادة مفرطة تفوق التصور، سعادة لم يحس بها من قبل.

«قسـما، لقد كانت مطاردة رائعة، لم أشعر بهذا الشعور في حياتي، ألم تكن رائعة يا مارغو؟».

«لقد كرهتها»، قالت بمرارة. «لقد كرهتها».

«هل تعلم أنني لا أظن أنني سأخاف من أي شيء بعد اليوم»، قال ماكومبر لولسن، «حدث شنيء في داخلي بعد أن شاهدنا الجاموس في البداية ورحنا نطارده، كأنه سد ينفجر، كانت إثارة خالصة».

«تطهر كبدك»، قال ولسن. «أمور مضحكة تحدث للبشر».

كان وجه ماكومبر يشع إشعاعا. «أنت تعلم أن شيئا حدث لي»، قال. «أشعر أنني شخص آخر تماما».

لم تقل زوجته شيئا، بل رمقته باستغراب. انزوت إلى أقصى ما تستطيع في مقعدها الخلفي بينما كان ماكومبر يميل نحو الأمام ويتحدث مع ولسن الذي كان يلتفت يمينا وشمالا ليتجاذب

أطراف الحديث مع ماكومبر من فوق ظهر المقعد الأمامي.

«هـل تعلم أنني أريـد أن أجرب حظي مع أسـد آخر؟» قال ماكومبـر. «في الحقيقة أنا الآن لم أعد خائفا منها. في النهاية ماذا يمكنها أن تفعل؟».

«تماما»، قال ولسن. «أسوأ ما في الأمر أنها تستطيع أن تقتلك. ماذا يقول شكسبير؟ لديه قول رائع. لنر إن كنت أتذكره، أوه، إنه قول رائع. كنت أستشهد به لنفسي في يوم من الأيام. دعنا نر. أقسم إنني لا أبالي، فالمرء لا يموت إلا مرة واحدة. إننا مدينون لله بميتة واحدة، ولتكن بأي شكل تشاء. فمن يمت هذه السنة ينج في القادمة (١)، قول رائع، أليس كذلك؟».

شعر بحرج شديد بعد أن أفصح عن هذا المبدأ الذي عاش بموجبه، لكنه رأى رجالا ينضجون من قبل وكان دائما يتأثر. فالأمر لا يتعلق بعيد ميلادهم الحادى والعشرين.

لكي يتحقق هـذا عند ماكومبر اسـتلزم الأمر فرصة صيد غريبة وانخراطا مفاجئا في سـاحة المعركة من دون أن تتاح له فرصة للقلق مسـبقا، لكن المهم هو أنه تحقق فعلا وبغض النظر عـن الكيفية التي تحقق فيها، انظـر إلى هذا البائس الآن، قال ولسن في سره، المسألة هي أن بعضهم يبقون فتيانا صغارا لفترة طويلة، طـوال حياتهم أحيانا، هيئتهم تبقـى صبيانية وهم في الخمسين، ها هم الرجال – الصبيان الأمريكيون العظماء، أناس غريبو الأطـوار، لكنه الآن يحب ماكومبر هذا، شـخص غريب

<sup>(</sup>٩) هذا الاقتباس الذي لا يورده ولسـن حرفيا هنا مأخوذ من الجزء الثاني من مسرحية «الملك هنري الرابع». انظر الفصل الثالث، المشهد الثاني من هذه المسرحية [المترجم].

جدا. لعل ذلك يعني أنه لن يكون ديوثا بعد اليوم. لا بأس، ففي هدذا خير. فيه خير كبير. ربما كان التعيس خائفا طوال حياته. لا يعرف كيف بدأ الأمر لكنه انتهى الآن. لم يكن لديه الوقت ليخاف من الجواميس. هذا فضلا عن الغضب. أو السيارة أيضا. السيارات تضفي شيئا من الألفة. فليكن مقاتلا مشاكسا الآن. لقد رأى أن الحرب تصنع الشيء ذاته. إنه تغيير أكثر مما هو فقدان للبراءة. يزول الخوف كما في عملية جراحية، فينمو شيء آخر في مكانه. وهذا أهم ما يملكه الرجل: أن يكون رجلا. النساء تعرف هذا. وداعا أيها الخوف المقيت.

من زاوية مقعدها البعيدة نظرت مارغرت ماكومبر إلى كل منهما. لم يطرأ تغيير على ولسن، كان كما رأته في اليوم السابق عندما أدركت للمرة الأولى سر موهبته العظيمة، لكنها رأت الآن أن فرانسس ماكومبر قد تغير.

«هل تحس بالسعادة وأنت تترقب ما سيحدث؟» سأل ماكومبر وهو لا يزال يستكشف ثروته الجديدة.

«لا يفترض أن تتحدث عنها»، قال ولسن وهو يتفحص وجه سنائله. «الدارج أكثر أن تقول إنك خائف. وليكن في علمك أنك ستخاف أيضا، كثيرا من الأحيان».

«لكنك تغتبط للمعركة المقبلة، أليس كذلك؟».

«بلى»، قال ولسن، «لا شنك في ذلك، لكن الحديث كثيرا عن هذا لا يجدي، يفقده متعته، لا متعة في شنيء تتحدث عنه كثيرا».

«أنتما الاثنان تتحدثان هراء»، قالت مارغو. «لأنكما طاردتما

حيوانات لا حول لها ولا قوة بالسيارة تتحدثان كالأبطال».

«آسـف»، قال ولسن. «كنت أتبجح كثيرا». إذن، هي قلقة منذ الآن، قال في سره.

«إذا كنت لا تعلمين عما نتحدث، لماذا تحشرين أنفك؟» قال ماكومبر لزوجته.

«لقد أصبحت شجاعا مهابا فجأة؟» ردت عليه زوجته بازدراء، لكن ازدراءها لم يكن قويا. لقد كانت تخشى شيئا ما.

قهقه ماكومبر قهقهة طبيعية خارجة من أعماقه وقال، «أنت تعلمين أنني أصبحت كذلك، لقد صرت كذلك بالفعل».

«ألم يأت ذلك متأخرا إلى حد ما؟» قالت مارغو بمرارة، لأنها بذلت في الماضي أقصى ما في وسعها لعدد من السنين، فلا يوجد شخص بمفرده يتحمل مسؤولية كيف آلت الحال بينهما الآن.

«ليس بالنسبة إلى»، قال ماكومبر.

لم تقل مارغو شيئا، لكنها انزوت في مقعدها.

«هل تعتقد أننا أعطيناه ما يكفي من الوقت؟» ماكومبر ســأل ولسن بمعنويات عالية.

«سنلقي نظرة»، قال ولسن، «هل بقيت لديك طلقات مصمتة؟».

«عند حامل البنادق بعض منها».

نادى ولسن بالسواحلية فاعتدل حامل البنادق الأكبر، الذي كان يسلخ أحد الرأسين، وأخرج علبة طلقات مصمتة من جيبه وناولها لماكومبر الذي ملأ مخزن بندقيته ووضع الباقي في

جىبە.

«يجدر بك أن تستخدم بندقية سبرنغفيلد»، قال ولسن. «فأنت معتاد عليها. وسنترك بندقية مان لكر في السيارة عند المصاحب. يستطيع حامل بنادقك أن يحمل بندقيتك الثقيلة. أنا عندي هذا المدفع اللعين. والآن دعني أخبرك عن الجواميس».

لقد أجل هذا حتى اللحظة الأخيرة لأنه لم يرد أن يقلق ماكومبر.

«عندما يقبل الثور يقبل ورأسه مرفوع وممدود إلى الأمام بشكل مستقيم، تشكل قاعدة القرنين درعا ضد أي إصابة في الدماغ، لذلك فإن خيارك الوحيد هو أن تطلق على خطمه خيارك الثاني أن تطلق على زوره أو، إن جئته مجانبة، على رقبته أو كتفيه، ليس قتله بالأمر السهل بعد إصابته الأولى، لا تحاول أي شيء من قبيل الاستعراض، اغتنم أسهل الفرص، لقد انتهيا من سلخ ذلك الرأس الآن، هل نبدأ؟».

نادى على حاملي البنادق، فجاءا وهما يمسحان أيديهما، وصعد أكبرهما إلى مؤخرة السيارة.

«ساخذ كونغوي فقط»، قال ولسان. «أما الآخر فسيبقى للحراسة وإبعاد الطيور».

كانت السيارة تسير ببطء عبر الفضاء المفتوح نحو جزيرة من الأشــجار الكثيفة الأغصـان والأوراق بمحاذاة مجرى مائي جاف يخترق المنخفض الفسيح. شعر ماكومبر بأن نبضات قلبه تتسارع وريقه يجف مرة أخرى، لكن بسبب الإثارة لا الخوف.

«لقد توارى هنا»، قال ولسن. ثم قال لحامل البنادق

بالسواحلية، «اتبع أثر الدم».

وقفت السيارة بموازاة بقعة الأشجار، وترجل ماكومبر وولسن وحامل البنادق. تطلع ماكومبر إلى الوراء ورأى زوجته تتطلع إليه والبندقية بجانبها. لوح إليها بيده لكنها لم تلوح له.

كانت الأغصان المقطعة كثيفة أمامهم وكانت الأرض جافة. كان حامل البنادق المتوسط العمر يتصبب عرفا غزيرا وكانت قبعة ولسن مسدلة فوق عينيه ورقبته الحمراء بادية أمام ناظري ماكومبر. فجأة قال حامل البنادق شيئا بالسواحلية لولسن وراح يعدو.

«إنه ميت هناك»، قال ولسن، «عمل رائع»، ثم التفت ليمسك بيد ماكومبر، وبينما هما يتصافحان ويبتسمان صاح حامل البنادق باهتياج وشاهداه يخرج من الأجمة على جنبه بسرعة. انقلص عليهم ممدود الخطم، مزموم المشفرين، نازفا، هائل الرأس، أحمر العينين، صغيرهما. كان ولسن في الطليعة يطلق النار وهو جاث، وكان ماكومبر يطلق لكنه لا يسمع صوتا لرماياته بسبب دوي مدفع ولسن، بل يرى شظايا تتطاير كندف الثلج من قاعدة القرنين الهائلة والرأس يرتج، أطلق ثانية على المنخارين المتسعين ورأى القرنين يرتجان ثانية والشظايا تتطاير، لم يعد يرى ولسن، فسدد بعناية وأطلق ثانية عندما كاد جسد الثور يدركه واستوت بندقيته مع رأس الثور وخطمه المنقضين، صار في مقدوره أن يرى عينيه الصغيرتين الشريرتين عندما راح رأس الثور ينخفض، وشعر بشيء ملتهب ينفجر داخل رأسه فجأة ويلتمع التماعا يعمى الأبصار، كان هذا آخر ما شعر به.

راوغ ولسن إلى أحد الجانبين لعله يسدد طلقة في كتفه. وقف ماكومبر ثابتا يسدد على الخطم، وفي كل مرة ترتفع رمايته قليلا، فيصيب القرنين الهائلين ويشظيهما كأنه يصيب سقفا أردوازيا<sup>(۱)</sup>. كانت السيدة ماكومبر تجلس في السيارة، وعندما رأت أن الثور على وشك أن يبقر بطن زوجها تناولت بندقية مان لكر ذات العيار ٥,٥ وأطلقت النار على الثور فأصابت زوجها في أسفل جمجمته (۱۱).

رقد فرانسس ماكومبر الآن مكبا على وجهه على مسافة أقل من ياردتين من الثور، فانحنت زوجته عليه جاثية وإلى جانبها ولسن.

«يجدر بك ألا تقلبيه»، قال ولسن.

كانت المرأة تنتحب بصورة هستيرية.

«عودي إلى السيارة»، قال ولسن. «أين البندقية؟».

هزت رأسها والألم يعتصر وجهها. التقط حامل البنادق البندقية من الأرض.

«اتركها كما هي»، قال ولسن، ثم أردف، «اذهب وأحضر عبد الله كي يكون شاهدا على الحادثة».

جثا على ركبتيه وأخرج منديلا من جيبه، وألقاه على رأس فرانسس ماكومبر الحليق على طريقة العسكر، غار الدم في الأرض الهشة الجافة.

وقف ولسن فرأى الثور إلى جانبه، ممدود الأرجل، والقراد يزحن على بطنه الخفيفة الشنعر. «إنه ثور رائع»، خطر في

<sup>(</sup>١٠) الأردواز صخر يسهل تقطيعه إلى ألواح تكسى بها السقوف [المترجم].

<sup>(</sup>١١) مـن الواضح أن همنغواي يوظف المدلولات الصوتية الكامنة في لفظ اسـم هذه البندقية النمسـاوية توظيفا موفقا، حيث إن قارئ الإنجليزية عندما يسـمع كلمة «مان لكر» هذه (وهي لفظـة المانيـة)، يفهم أنها «صائدة الرجال»، ولو أرخى العنـان لخياله قليلا، وبدل موقعي اللام والكاف بحيث تصبح «مان كلر»، فإنه سيفهم أنها «قاتلة الرجال» [المترجم].

باله تلقائيا. «خمسون بوصة تامة أو أحسن. أحسن». نادى على السائق وأمره بأن يغطي الجثة ببطانية ويبقى إلى جانبها ثم ذهب إلى السيارة حيث كانت المرأة تنزوى باكية.

«خير ما فعلت»، قال في صوت خال من النبرة. «كان سيتركك هو أيضا».

«كفى»، قالت.

«طبعا، كانت تلك مجرد حادثة غير مقصودة. أنا أعرف هذا».

«كفي»، قالت.

«لا تقلقي»، قال. «لن يخلو الأمر من بعض المنفصات، لكني سألتقط بعض الصور التي ستفيدك أثناء التحقيق، وسيكون حاملا البنادق والسائق شهودا أيضا، ستكونين على خير ما يرام».

«كفي»، قالت.

«أمامنا شـفل كثير»، قال لها. «وعلي أن أرسل شاحنة إلى البحيرة لتبرق إلى طائرة كي تقلنا نحن الثلاثة إلى نيروبي، لماذا لم تسمميه؟ هذا ما يفعلنه في إنجلترا».

«كفى، كفى، كفى»، قالت المرأة وهى تنتحب.

نظر إليها ولسن بعينيه الزرقاوين الباهتتين.

«لقد اكتفيت الآن»، قال لها. «لقد غضبت قليلا، إذ بدأت أحب زوجك».

«أوه، أرجوك أن تتوقف»، قالت له. «أرجوك كف عن هذا».

«هذا أفضل»، قال ولسن، «كلمة أرجوك أفضل بكثير، والآن سأتوقف».

## عاصمة الدنيا [١٩٣٦]

مدريد ممتلئة بالصبيان الذين يدعون پاكو، وهو تصغير لاسم فرانسسكو، وهناك نكتة مدريدية تقول إن والدا وضع إعلانا في باب الإعلانات الشخصية في صحيفة «إل ليبرال» يقول: «پاكو، قابلني في فندق مونتانا منتصف نهار الثلاثاء، وعفا الله عما مضى، بابا».

وهكذا استُدعيت سَرية من الحرس المدني لتفريق ثمانمائة شاب لبى نداء والده. لكن پاكو هذا، الذي يعمل نادلا في فندق لواركا، ليس لديه والد يصفح عنه، ولم يرتكب شيئا يستوجب صفح والده. كان لديه أختان أكبر منه وتعملان خادمتين في الفندق ذاته، وقد حصلتا على عملهما بمساعدة خادمة قبلهما من قريتها الصغيرة، وكانت تعمل بجد ونزاهة أكسبت قريتها وكل ما تنتجه سمعة حسنة. دفعت هاتان الأختان له أجرة الباص الدي نقله إلى مدريد كي يعمل نادلا متدربا. تقع قريته في ناحية من نواحي إكستراماديورا(۱۱)، حيث الأوضاع بدائية تفوق التصور، والطعام شحيح، والرفاهية معدومة، وكان يعمل بجد منذ نعومة أظفاره.

كان سليم البنية له شعر أسود مجعد نوعا ما، وأسنان سليمة، وبشرة تحسده عليها أختاه، وكان دائم الابتسامة. كان سريع الحركة، يعمل بإتقان، ويحب أختيه اللتين كانتا تتمتعان بشيء

<sup>(</sup>١٢) تقع منطقة إكستراماديورا في أقصى الجنوب الإسباني (أو ما يعرف بمنطقة الأندلس) [المترجم].

من الجمال والذوق الرفيع. أحب مدريد، وكانت لاتزال ضربا من الخيال، وأحب عمله الذي بدا له رومانسيا جميلا في جو من الأضواء البراقة والبياضات النظيفة والملابس المسائية والطعام المتوافر بكثرة في المطبخ.

كان عدد النزلاء في الفندق يتراوح بين ثمانية واثني عشر وكانوا يتناولون طعامهم في صالة الطعام، لكن پاكو، وهو أصغر الندل الثلاثة، لم يشعر إلا بوجود مصارعي الثيران.

كان مصارعو الثيران من الدرجة الثانية ينزلون في هذا الفندق بسبب موقعه في زقاق سان خيرونيمو، ونوعية طعامه الممتازة، ورخص الإقامة فيه (۱۱). ومن الضروري لمصارع الثيران أن يبدو محترما على الأقل، إن لم يكن ميسورا، إذ إن الذوق والوقار هما أسمى الفضائل في إسبانيا ويتفوقان على الشجاعة. وكان مصارعو الثيران يقيمون في لواركا حتى ينفقوا آخر بيزيتا في جيوبهم. ولا يذكر التاريخ أن مصارعا غادر لواركا إلى فندق أفضل أو أعلى. فمصارعو الدرجة الثانية لم يصبحوا قط مصارعين من الدرجة الأولى، لكن النزول من لواركا كان سريعا ما دام في إمكان أي شخص مهما كان دخله أن يقيم هنا، وما دامت الفاتورة لا تقدم إلى النزيل من دون طلبه، حتى يقيم مديرة الفندق أن الوضع ميؤوس منه.

في هذا الوقت كان ينزل في لواركا ثلاثة ماتادورات كاملين ويبكادوران جيدان جدا وقاذف سهام ممتاز<sup>(١١)</sup>، كانت الإقامة في

<sup>(</sup>١٢) يقع شارع سان خيرونيمو قريبا من ميدان «بوابة الشمس» في وسط مدريد [المترجم]. (١٤) الماتادور هو المصارع الذي يقتل الثور، بينما البيكادور هو فارس يفتتح مصارعة الثيران بنهيج الثور بوخز الرماح ليوهن عضلات عنقه وكتفيه: أما قاذف السهام فيقتصر دوره على قذف السهام في أثناء المصارعة، ويكون راجلا [المترجم].

لواركا ضربا من الترف بالنسبة إلى الپيكادورات وقاذفي السهام الذين كانت عائلاتهم تسكن في إشبيلية، وكانوا في حاجة إلى مسكن في مدريد خلال موسم الربيع. لكنهم كانوا يتلقون رواتب جيدة ووظيفتهم ثابتة لدى مصارعين لديهم عقود وفيرة خلال الموسم المقبل، وقد يجني كل واحد من هولاء الردفاء الثلاثة أكثر مما يجنيه أي من الماتادورات الثلاثة. كان أحد الماتادورات مريضا ويحاول إخفاء مرضه، والثاني عفا عليه الزمن، والثالث

كان الجبان في يوم من الأيام يتمتع بشجاعة استثنائية ومهارة فائقة. كان ذلك قبل أن يطعنه قرن ثور طعنة شنيعة جدا في أسفل بطنه. وهو لا ينزال يحتفظ بكثير من عبارات اللباقة والكياسة من أيام تفوقه. كان محبا للمرح إلى حد الإفراط، وكان دائم الضحك بسبب وبلا سبب. وكان مدمنا، أيام نجاحه، على الاستهزاء بالآخرين، لكنه أقلع عن هذه العادة الآن.

بلغ استهزاؤه حد الوقاحة لكنه لم يشعر بذلك، كان لهذا الماتادور وجه ينم عن الذكاء والانفتاح التام، كما كان يحرص على الترفع والتأنق.

كان الماتادور المريض حريصا على إخفاء مرضه وعلى تناول القليل من كل الأطعمة على المائدة. كان لديه عدد كبير من المناديل وكان ينظفها بنفسه في غرفته، وقد راح أخيرا يبيع ما يملك من بذلات رياضية. لقد باع واحدة بثمن بخس قبل عيد الميلاد وأخرى في الأسبوع الأول من أبريل. كانتا بذلتين غاليتين جدا وكان يعتني بهما جيدا، ولم يبق لديه الآن سوى واحدة. كان

قبل مرضه مصارعا واعدا جدا بل مثيرا، وعلى الرغم من أنه كان لا يقرأ بيد أنه كان يحتفظ بقصاصات من الصحف تقول إنه في ظهوره الأول كان أفضل من بلمونتيي (١٥)، كان يأكل وحده على مائدة صغيرة ولا يرفع ناظريه إلا قليلا.

أما الماتادور الذي كان بدعة زمانه، فقد كان قصيرا جدا، داكن البشرة، ووقورا جدا. كان أيضا يتناول طعامه على طاولة منفردة، لا يبتسم إلا نادرا جدا، ولا يضحك قط. إنه من بايدوليد (١٦) التي يعرف أهلها بالجدية الصارمة، وكان ماتدورا كفؤا. لكن أسلوبه سرعان ما تقادم عليه الزمن حتى قبل أن ينجح في اجتذاب الناس إليه من خلال فضيلتي الشاجاعة والكفاءة الهادئة، ولم يعد اسمه على الملصقات يجتذب أحدا إلى حلبة المصارعة. أما سـر البدعة فيـه فيكمن في كونه قصيرا جـدا إلى درجـة أنه لا يستطيع أن يرى أعلى من سنام الثور، لكن كان هناك مصارعون قصار آخرون، فلم يفلح في استمالة أهواء الجمهور. كان أحـد البيكادورين رجلا نحيفا، أشـيب الشـعر، له وجه صقر، رقيق البنية لكن ساقيه وذراعيــه كالحديد، وكان دائما ينتعل أحذية الرعاة تحت سراويله، ويشرب كثيرا كل مساء، ويهيم بكل امرأة في الفندق. أما الآخر فقد كان ضخما، أســمر الوجه، وسيما، ذا شعر أسود كالهنود، وله يدان هائلتان. كان كل منهما بيكادورا عظيما، على الرغم من أن الأول معروف بأنه فقد كثيرا من كفاءته بسبب الشرب والمجون، والثاني مشهور

<sup>(</sup>١٥) خوان بلمونتيي مصارع ثيران إسباني (١٨٩٢ - ١٩٦٢) [المترجم].

<sup>(</sup>١٦) بايدوليد مدينة إلى الشـمال من العاصمة مدريد، وهي النطق الإسباني الحديث والمحرف عن الأصل العربي «بلد الوليد». وهنا أود أن أسـجل شـكري للصديق الأسـتاذ الدكتور أحمد عبدالعزيز، أستاذ الأدب المقارن في جامعة القاهرة، على هذه المعلومة [المترجم].

بالعناد والمشاكسة إلى درجة أنه لا يستطيع البقاء مع أي ماتادور أكثر من موسم واحد.

كان قاذف السهام متوسط العمر، أشيب الشعر، سريعا كالقطط رغم سنه، وكان عندما يجلس إلى المائدة يوحي بأنه رجل أعمال ميسور الحال. كانت ساقاه لا تزالان صالحتين لهذا الموسم، وإن ذهبت قوتهما فلديه من الدهاء والخبرة ما يزكيه لإيجاد عمل دائم لوقت طويل. لكن إن ذهبت رشاقة قدميه، فلن يكون كما هو الآن آمنا مطمئنا داخل الحلبة وخارجها، بل خائفا.

في هذا المساء غادر الجميع صالة الطعام ما عدا الهيكادور الذي له وجه صقر ويشرب كثيرا، ودلال له وَحَمَة في وجهه يبيع الساعات في مهرجانات إسبانيا وأعيادها، وهو سكير أيضا، وقسان من غاليسيا(١٠) كانا يجلسان في ركن ويشربان، إن لم يكن كثيرا فبلا شك ما يكفي. في ذلك الزمان، كان المشروب مشمولا في ثمن الإقامة في لواركا، وقد أحضر النُدّل زجاجات جديدة من مشروب بالديبنياس(١٠) إلى مائدة الهيكادور، وأخيرا إلى مائدة الهيسكادور، وأخيرا إلى مائدة الهيسن.

وقف النَّدِّل الثلاثة في طرف الصالة، كانت قواعد الفندق تقضي بأن يبقى جميع النُّدِّل مناوبين إلى أن يغادر جميع رواد الصالة الذين تقع خدمتهم على عاتق هـؤلاء النُّدِّل. لكن نادل

<sup>(</sup>١٧) غاليسيا منطقة في الشمال الفربي من إسبانيا [المترجم].

<sup>(</sup>١٨) بالديبنياس مشروب إسباني ويبدو أنه سمي على اسم مدينة تقع إلى الجنوب من مدريد. [المترجم].

القسين لديه موعد لحضور اجتماع يعقده النقابيون والفوضويون، فوافق باكو على أن ينوب عنه.

كان الماتادور المريض مكبا على وجهه في سرير غرفته في أحد الطوابق العليا. بينما الماتادور الذي عفى عليه الزمن كان جالسا يتطلع من نافذته استعدادا للذهاب إلى المقهى. وأما الماتادور الجبان فقد كان في غرفته مع أخت پاكو الكبرى يحاول إقناعها بفعل شيء ترفضه وهي تضحك. كان هذا الماتادور يقول لها، «هيا أيتها الهمجية الصغيرة»، فترد عليه:

«لا، لماذا أفعل ذلك؟».

«منة».

«بعد أن تعشيت، تريد أن تتحلى بي».

«وأي ضير في ذلك؟ هي مرة واحدة فقط».

«دعني وشأني. دعني وشأني، أقول لك».

«إنه أمر تافه للغاية».

«دعني وشأني، أقول لك».

في صالة الطعام، قال أطول النَّدِّل الذي تأخر عن الاجتماع، «انظر إلى هذين الخنزيرين الأسودين وهما يسكران».

«عيب عليك هذا الكلام»، قال النادل الثاني. «إنهما زبونان محترمان وهما لا يشربان كثيرا».

«بل هذا هو خير الكلام بالنسبة إليّ»، رد النادل الطويل. «الثيران والقساوسة هما لعنتان أبتليت بهما إسبانيا».

«هــذا لا يصح على الثور الفرد ولا علـى القس الفرد»، قال النادل الثاني.

«بل يصح»، قال النادل الطويل. «إذ لا يمكنك أن تهاجم الطبقة إلا من خلال الفرد، ومن الضروري أن تقتل الثور الفرد والقس الفرد، بلا استثناء، عندها لن يبقى أحد».

«وفر هذا الكلام للاجتماع»، قال النادل الآخر.

«انظر إلى همجية مدريد»، قال النادل الطويل. «صارت الساعة الحادية عشرة والنصف وهؤلاء لا يزالون يغبون المشروب».

«لقد بدأوا تناول طعامهم في العاشرة»، قال النادل الآخر. «وكما تعلم، هناك أطعمة عديدة. وهذا المشروب رخيص وقد دفعوا ثمنه. إنه ليس مشروبا قويا».

«كيف للعمال أن يتضامنوا بوجود حمقى مثلك؟» سأله النادل الطويل.

«اسمع»، قال النادل الثاني الذي يبلغ الخمسين من عمره. «لقد عملت طوال حياتي، وسأظل أعمل فيما تبقى لي من العمر، لا اعتراض لي على العمل، العمل سنة الحياة».

«أجل، ولكن قلة العمل تقتل».

«لم أشك من قلة العمل يوما»، قال النادل الأكبر. «اذهب إلى الاجتماع، لا حاجة إلى بقائك».

«أنت رفيق صالح»، قال النادل الطويل. «لكنك تفتقر إلى الأيديولوجيا».

«هذا خير لي من افتقاري إلى العمل»، قال النادل الأكبر. «هيا اذهب إلى الاجتماع».

لم يقل باكو شيئا. كان لا يزال غرا في السياسة لكنه كان دوما يتشوق إلى سيماع النادل الطويل وهو يتحدث عن ضرورة

قتل القساوسة والحرس المدني (١٩) كان النادل الطويل يمثل الثورة بالنسبة إليه، وكان للثورة سحرها أيضا . أما هو فيود لو يكون كاثوليكيا صالحا وثائرا، ولديه عمل ثابت كعمله هذا، ومصارع ثيران في الوقت ذاته .

«اذهب إلى الاجتماع، يا إغناثيو، وسأنوب عنك»، قال باكو. «عنا نحن الاثنين»، قال النادل الأكبر.

«لا يوجد ما يشغل نادل واحد»، قال پاكو. «هيا، اذهبا إلى الاجتماع».

«إذن، سأذهب»، قال النادل الطويل. «وشكرا».

في هذه الأثناء استطاعت أخت پاكو أن تتملص من قبضة الماتادور بمهارة لا تعهدها إلا في مصارع روماني وهو يفك تثبيت خصمه له، وقالت له غاضبة، «هكذا هم الجائعون. مصارع ثيران فاشل. يرزح تحت وطأة خوفه، إذا كان لديك كل هذا، فلماذا لا تستخدمه في الحلبة؟».

«هكذا تتكلم العاهرة تماما».

«صحيح أن العاهرة امرأة، لكنني لست عاهرة».

«سىتكونىن كذلك».

«لیس علی پدیك»،

«اتركيني»، قال الماتادور وهو يشعر بعودة جبنه السافر، بعد أن صد ورفض.

«أتركك؟ ما الذي لم يتركك؟» قالت له أخت باكو. «ألا تريدني

<sup>(</sup>١٩) كان رجال الكنيسة خلال الحرب الأهلية الإسبانية (١٩٣١ - ١٩٣٩) من ضمن المسكر الميني الموالي للملكية، أما الحرس المدني فهو البوليس المرعب الذي كان الفوضويون والشيوعيون وبية المسكر اليساري يطالبون بُحله [المترجم].

أن أرتب لك السرير؟ فهذا واجبى الذي أقبض ثمنه».

«اتركيني»، قال الماتادور والألم يعتصر وجهه الوسيم كأنه يريد البكاء. «أيتها العاهرة، أيتها العاهرة الصغيرة القذرة».

«أمرك»، قالت وهي تغلق الباب. «أمرك، سيدي».

جلس الماتادور في غرفته على السرير، ظل العبوس يخيم على وجهه، هذا العبوس الذي كان يحوله في الحلبة إلى ابتسامة دائمة كانت تدخل الرعب إلى قلوب الجالسين في المقاعد الأولى لأنهم كانوا يعرفون ما يشاهدون، «وهذه»، قال بصوت عال. «وهذه، وهذه».

تذكر الأيام الخوالي، أيام العز، التي لم يمض عليها سيوى ثلاث سينين. وتذكر ثقل السترة المقصبة بالذهب على منكبيه في عصر أحد الأيام القائظة في مايو عندما كان صوته هو ذاته في الحلبة كما هو في المقهى، وكيف كان يسيدد سيفه المدبب على نقطة فوق الكتفين حيث تكتنز كتلة عضلية سوداء، قصيرة الشعر، مغبرة وراء قرنين تشظى رأساهما من نطح السياجات الخشبية، وكيف كان هذان القرنان ينخفضان عند الانقضاض وسيفه ينغرز بسهولة كأنه ينغرز في كتلة من الزبدة الصلبة، بينما يضغط براحة يده على عجرة السيف، ويده اليسرى إلى أسفل خاصرته، وكتفه اليسرى مائلة نحو الأمام، يضع ثقله كله على سياقه اليسرى ولا يشعر به. كان ثقله يرتكز على أسفل بطنه، وعندما رفع الثور رأسه غاب القرن في بطنه وتأرجح عليه مرتين قبل أن يخرجوه من بطنه. لذلك عندما يستعد الآن للمنازلة، وهذا أمر نادر، لم يعد في

إمكانه أن ينظر إلى تلك القرون. ثم ماذا تعرف العاهرات عما يقاسيه قبل النزال؟ وماذا تعرف الساخرات منه عن مرارة المعاناة؟ إنهن جميعا عاهرات وجميعهن يعرفن ماذا يمكنهن أن يفعلن بهذا.

كان البيكادور يجلس في صالة الطعام ويتطلع إلى القسين. وإن دخلت امرأة الصالة حدق فيها. وإن لم يجد امرأة حدق بالستمتاع في أجنبي، إنجليزي، لكنه الآن، وفي غياب النساء، أو الأجانب، راح يحدق باستمتاع ووقاحة في القسين. بينما كان هو يحدق، نهض الدلال ذو الوحمة، وطوى منديله، وخرج، تاركا أكثر من النصف في آخر زجاجة طلبها. لو أن حساباته سددت في لواركا لأنهى زجاجته.

تجاهل القسان تحديقات الپيكادور. كان أحدهم يقول، «أنا أنتظر منذ عشرة أيام لأراه، أجلس سلحابة يومي في حجرة الانتظار ولا يستقبلني».

«وما العمل؟»

«لا شــيء ماذا يمكـن لأي منا أن يفعل؟ إنه لا يسـتطيع أن يخالف السلطات».

«أنا أنتظر منذ أسبوعين ولا شيء. أنتظر ولا أحد يراني».

«نحـن من البلاد المنسـية، عندمـا ننفق نقودنـا يمكننا أن نعود».

«إلى البلاد المنسية. ما الذي يهم مدريد في غاليسيا؟ نحن منطقة فقيرة».

«يستطيع المرء أن يتفهم ما يقوم به أخونا باسيليو».

«ومع ذلك لا أثق بنزاهة باسيليو ألفارز»(٢٠).

«في مدريد يتعلم المرء الفهم، مدريد تقتل إسبانيا»،

«لو أنهم على الأقل يقابلوننا ثم يرفضون».

«لا. يجب أن تتحطم وترهق من الانتظار».

«حسن، سنرى، سأنتظر مثل غيري»،

في هذه اللحظة نهض البيكادور على قدميه، ثم توجه نحو مائدة القسين، ووقف، شائب الشعر، عابس الوجه، يحدق فيهما ويبتسم.

«مصارع ثيران»، قال أحد القسين للآخر.

«ومصارع جيد»، قال البيكادور وخرج من الصالة أهيف الخصر، أحنف الساقين، يرتدي سترة رمادية وبنطالا ضيق الساقين فوق حذائه الرعوي ذي الكعب العالي الذي كان يطرق الأرض طرقا وهو يتبختر بثبات ويبتسم لنفسه. كان يعيش في عالم صغير ضيق من محترفي الكفاءة الشخصية والتباهي بشرب المسكرات ليلا، والوقاحة، أشعل سيجارا وأمال قبعته بشكل حاد في المر وخرج إلى المقهى.

ما إن أحس القسان أنهما آخر من بقي ضي صالة الطعام، حتى غادرا بعد البيكادور مباشرة، لم يبق في الصالة سوى باكو والنادل المتوسط العمر، نظفا الموائد وحملا الزجاجات إلى المطبخ.

في المطبخ كان هناك الغلام الذي يغسل الصحون. كان يكبر پاكو بثلاث سنين وكان مفعما بالمرارة والتشكك.

<sup>(</sup>٢٠) هذه شخصية خيالية لا وجود لها في الواقع، فيما يبدو [المترجم].

«خــذ هــذه»، قال النادل المتوسـط العمر، وصب كأسـا من مشروب بالديبنياس وناولها له.

«لم لا؟» قال الغلام وهو يأخذ الكأس.

«وأنت يا باكو؟» سأل النادل الأكبر.

«شكرا»، قال باكو، شرب الثلاثة.

«على أن أذهب»، قال النادل المتوسط العمر.

«تصبح على خير»، قالا له.

خرج وبقيا وحدهما . أخذ باكو منديلا كان أحد القسين قد استخدمه ووقف منتصبا ، وكعباه مغروزان في الأرض ، ثم أنزل المنديل ورأسه يتابع حركة المنديل ، ثم لوح بذراعيه محاكيا حركة الورنيقة البطيئة (۱۲) ، التفت وهز المنديل ثانية ، بعد أن تقدم بقدمه اليمنى قليلا ، واحتل قليلا من أرض الثور المتخيل ، ثم هز منديله مرة ثالثة هزا بطيئا رقيقا جيد التوقيت ، ثم خطف المنديل نحو خاصرته وقفز مبتعدا عن الثور بمقدار نصف ورنيقة .

كان غاسل الصحون الذي يدعى إنريك يراقبه بانتقاد وازدراء.

«كيف وجدت الثور؟».

«شجاعا جدا»، قال پاکو، «انظر»،

وقف ممشوق القامة منتصبا، ثم قام بأربع تمريرات غاية في السلاسة والأناقة والرشاقة.

<sup>(</sup>۱۱) تشير الورنيقة (أو فيرونيكا باللاتينية) في المعتقد المسيحي إلى المنديل الذي مسحت به القديسة فيرونيكا وجه السيد المسيح المدمى وهو يسير إلى مكان صلبه على تل الجلجلة غرب مدينة القدس، ومن باب توسيع الدلالة، أصبحت الكلمة في عرف مصارعي الثيران تشير إلى تمرير المنديل الأحمر تمريرا لطيفا رشيقا على رأس الثور بينما يتخذ الماتادور وقفة تحد واعتداد، ويضع يده الحرة على خاصرته [المترجم].

«والثور؟» سـال إنريك وهو يستند إلى المجلى، حاملا كأس شرابه، مرتديا مئزره.

«لا يزال لديه كثير من الطاقة»، قال باكو.

«أنت مقرف».

«الذاك»،

«انظر»،

نـزع إنريك مئزره ودعـا الثور المتخيل للنـزال، فابتدأ بأربع ورنيقات غجرية في غاية الكمال والهدوء وانتهى بسحبة سريعة مرتدة جعلت المئزر يرتد على هيئة قوس متصلب فوق خطم الثور أثناء ابتعاده عنه.

«انظر إلى ذلك»، قال. «وما أنا إلا غاسل صحون».

«اللذاء»

«الخوف»، قال إنريك. «ذات الخوف الذي يتملكك داخل الحلبة في مواجهة الثور».

«لا»، قال پاكو. «لن أخاف».

«غر مسكين»، قال إنريك. «الكل يخاف، لكن مصارع الثيران يسيطر على خوفه كي يستطيع التعامل مع الثور. لقد شاركت في صراع للهواة وخفت كثيرا حتى أنني لم أتمالك نفسي من الهرب، ظن الجميع أن ذلك كان مضحكا جدا. لذلك ستخاف، لولا الخوف لأصبح كل ماسح أحذية في إسبانيا مصارع ثيران، وأنت، أيها الولد الريفي، ستخاف أكثر مني».

«لا»، قال ياكو.

لقد تدرب على الأمر مرات عديدة جدا في خياله، لقد رأى في مرات عديدة جدا قرني الثور وخطمه المبتل وأذنيه المرتعشتين، وكيف يخفض الثور رأسه لينقض، وحوافره تدوي، فيتجاوزه الثور عندما يختطف المنديل من أمامه، فيعود لينخفض ثانية وهو يختطف المنديل ثانية، ثم ثانية، ثم ثانية، ثم ثانية، ثم ثانية الى أن يصبح الثور يدور حوله كأنه مروحة عظيمة، فيبتعد متمايلا وقد علقت شعرات من الثور في زينة سترته الذهبية من جراء الاحتكاك القريب، ويقف الثور مذهولا والجمهور يصفق. لا، لن يكون خائفا، سيخاف غيره، نعم. أما هو فلا. كان يعرف أنه لن يخاف، وحتى لو كان خائفا، فهو يعلم أن بإمكانه خوض التجربة مهما كان، كان واثقا. «لن أخاف»، قال.

«مسكين»، قال إنريك مرة أخرى. ثم أردف، «هل نجرب؟». «كنف؟».

«اسمع»، قال إنريك، «أنت تفكر في الثور ولكنك لا تفكر في القرنين. للثور قوة تجعل قرنيه يخترقان كالمدية، ويطعنان كالحربة، ويقتلان كالعصا. انظر»، ثم فتح سحابا وأخرج سكيني قصاب. «سأشد هاتين إلى ساقي كرسي، سأقوم بدور الثور لك وأنا أمسك بالكرسي أمام رأسي. السكينان هما القرنان. إن استطعت أن تقوم بهذه التمريرات، فلهذا دلالته».

«أعطني مئزرك»، قال باكو. «سنتصارع في صالة الطعام». «لا»، قال إنريك وقد ذهبت منه المرارة فجأة. «لا تفعل يا باكو».

«بل سأفعل»، قال باكو. «لست خائفا».

«ستخاف عندما ترى السكينين».

«سنرى»، قال پاكو، «أعطني المئزر»،

في هذه الأثناء وبينما كان إنريك يحكم وثاق سكينين حادتي الشفرة ثقيلتين إلى ساقي الكرسي بمنديلين متسخين يمسكان كل سكين من منتصفها، ثم يلفهما بإحكام ويعقدهما، كانت الخادمتان، أختا پاكو، في طريقهما إلى السينما لتشاهدا غريتا غاربو في فيلم «آنا كريستي»(۲۲)، كان أحد القسين يقرأ كتابا للأدعية اليومية وهو جالس بلباسه الداخلي، بينما كان الآخر يرتدي قميص نومه ويسبع بحمد الله، كان جميع مصارعي الثيران، ما عدا المريض، قد تقاطروا على مقهى فورنوس هذا المساء، حيث كان الپيكادور الضغم ذو الشعر الأسود يلعب البلياردو، بينما الماتادور القصير الرزيت كان يتناول القهوة مع الحليب على طاولة مزدحمة مع الدفف السهام المتوسط العمر وغيره من العاملين الرزينين.

كان الپيكادور الأشيب السكير يحدق باستمتاع، وأمامه قدح من المشروب المحلى، إلى مائدة يجلس إليها الماتادور الجبان مع ماتادور آخر تخلى عن السيف ليعود قاذف سهام مرة أخرى، ومعهما مومسان ضجرتان.

كان الدلال يقف عند زاوية الشارع يتحدث مع بعض الأصدقاء، وكان النادل الطويل في اجتماع النقابيين الفوضويين ينتظر فرصة للحديث. وكان النادل المتوسط العمر يجلس على مصطبة مقهى ألفاريز يتناول كأسا صغيرة من المشروب، أما صاحبة فندق لواركا فقد كانت نائمة في سريرها، مستلقية

<sup>(</sup>٢٢) غرينا غاربو (١٩٠٥ - ١٩٩٠) ممثلة أمريكية مشهورة من أصل سويدي، صدر فيلمها «آنا كريستى» بجزأيه الأول والثاني العام ١٩٣٠ [المترجم].

على ظهرها، والوسادة بين ساقيها: امرأة ضخمة، بدينة، نزيهة، نظيفة، لينة العريكة، متدينة جدا، لم تكف قط عن افتقاد زوجها أو الدعاء له يوميا منذ وفاته قبل عشرين عاما. أما الماتادور المريض فقد كان في غرفته، وحيدا، مكبا وجهه على سريره، ويضع منديلا على فمه.

في صالة الطعام المهجورة، قام إنريك بربط العقدة الأخيرة في المنديلين اللذين شدا السكينين إلى ساقي الكرسي ثم رفعه. صوب ساقي الكرسي نحو الأمام، ثم وضع الكرسي فوق رأسه مصوبا السكينين المحيطتين برأسه إلى الأمام.

«إنه ثقيل»، قال. «اسمع يا پاكو. المسألة خطيرة. لا داعي لتجربتها». وكان عرقه يتصبب.

وقف پاكو قبالته، ممسكا المنديل المنشور بكلتا يديه، مصوبا إبهاميه نحو الأعلى وسبابتيه نحو الأسفل على نحو متباعد كي يسترعي انتباه الثور.

«اهجم بشكل مستقيم. استدر كالثور. اهجم بعدد ما يحلو لك»، قال له پاكو.

«كيف ستعرف متى يجب عليك أن تقطع التمريرة؟» سأله إنريك. «من الأفضل أن تقوم بشلاث تمريرات شم ورنيقة متوسطة».

«حسنا»، قال باكو. «لكن اهجم بشكل مستقيم. هيا، أيها الثور الصغيرا».

انقـض إنريك نحوه، مطأطئ الـرأس وخطف باكو المتزر من أمام شـفرة السكين التي مرت قريبا من بطنه، ولم تكد تتجاوزه

حتى تراءت له قرنا حقيقيا، أسود، أملس، ذا رأس أبيض. وما إن تجاوزه إنريك واستدار لينقض ثانية، حتى تراءى له ثور هائج دامي الخاصرتين تدوي حوافره من حوله، يستدير كقط وينقض ثانية، فيخطف مئزره ببطء من أمامه. عندئذ استدار الشور وانقض مرة أخرى، وبينما كان پاكو يراقب رأس السكين المنقضة، قدم قدمه اليسرى مسافة بوصتين، فلم تجتزه السكين، بل انفرزت في بطنه كأنها تنفرز في قربة للخمر، فأحس بدفق حارق يرافق الفولاذ المتصلب فجاة، وكان إنريك يصيح، «آي، حارق يرافق الفولاذ المتصلب فجاه، وكان إنريك يصيح، «آي، دعني أخرجها لا دعني أخرجها لا يزال ممسكا بالمئزر، وكان إنريك يحاول سحب الكرسي والسكين تفتل داخله، داخل پاكو.

أخرج السكين وجلس على الأرض وسط بركة دافئة آخذة في الاتساع.

«ضع المنديل على الجرح وأمسكه»، قال إنريك. «أمسكه بإحكام، سأركض لاستدعاء الطبيب، عليك أن تمنع خروج النزيف».

«هذا يتطلب رأسا مطأطئا»، قال باكو، وكان قد رآه يستخدم في حلبة المصارعة.

«لقد هجمت هجوما رأسيا»، قال إنريك وهو يبكي. «كل ما أردته هو أن أبين خطورة الأمر».

«هون عليك»، قال پاكو وكأن صوته يأتي من أعماق سـحيقة. «لكن أحضر الطبيب».

في الحلبــة يحملونك راكضين إلى غرفــة العمليات. أما إذا

أفرغ الشـريان الفخذي ذاته قبل أن تبلغ غرفة العمليات فإنهم يحضرون القس.

«أخطر أحد القساوسة بما جرى»، قال پاكو وهو يضغط بالمنديل على أسفل بطنه، لم يكن في وسعه أن يصدق ما جرى له.

لكن إنريك كان يركض في زقاق سان خيرونيمو إلى عيادة الإسعاف الأولي الليلية. ظل باكو وحيدا، يجلس على الأرض تارة، ثم يتكوم على نفسه، ثم يسترخي متمددا على الأرض حتى انتهى الأمر عندما أحس بروحه تخرج من جسده كما يخرج الماء الوسخ من حوض الحمام عندما تسحب السدادة. أحس بالرعب والوهن، فحاول أن يردد دعاء التوبة وتذكر مطلعه، وحاول أن يقول بأقصى سرعة، «إلهي، إنني نادم ندما مخلصا لأنني أذنبت في حقك، أنت الجدير بكل محبتي، وأقسم إنني...»، الكن وهنا شديدا أصابه، فانكب على وجهه على الأرض، وانتهى الأمر بسرعة كبيرة. فالشريان الفخذي يفرغ نفسه بأسرع مما تتصور.

عندما صعد طبيب الإسعاف الأولي الدرج يرافقه شرطي يمسك بذراع إنريك، كانت أختا پاكو لا تزالان في سينما غران بيا تشاهدان فيلم غريتا غاربو الذي خيب آمالهما كثيرا، إذ ظهرت النجمة العظيمة في محيط شديد البؤس والوضاعة وقد اعتادتا على رؤيتها محاطة بالبريق والرفاهية. لم ينل الفيلم إعجاب المشاهدين، فعبروا عن احتجاجهم بالتصفير وضرب الأرض بأقدامهم. أما البقية المتبقية من نزلاء الفندق فقد كانوا

يقومون تقريبا بما اعتادوا عليه عندما وقعت الحادثة، باستثناء أن القسين أنهيا صلواتهما وكانا يستعدان للنوم، والپيكادور الأشيب حمل شرابه وانتقل إلى طاولة المومسين الضجرتين. وبعد هنيهة غادر المقهى برفقة إحداهما، وكانت تلك التي وقع الماتادور في غرامها وراح يشتري لها المشروب.

لم يعرف الصبي باكو أي شيء من هذا ولا ما سيفعله هؤلاء الناس في اليوم التالي أو في الأيام القادمة. لم تكن لديه أي فكرة عن الكيفية التي عاشوا بها ولا عن المصير الذي آلوا إليه. بل لم يكن يعلم أنهم انتهوا. لقد مات مملوءا بالأوهام، كما تقول العبارة الإسبانية. لم يكن لديه الوقت في حياته لأن يخسر أيا منها، ولا حتى أن يكمل دعاء التوبة عندما انتهت. لم يكن لديه حتى الوقت ليشعر بخيبة الأمل التي شعرت بها مدريد مدة أسبوع من جراء فيلم غريتا غاربو.

## ثلوج کلیمنجارو [۱۹۳٦]

كليمنجارو جبل تكلله الثلبوج ويبلغ ارتفاعه ١٩,٧١٠ أقدام، ويقال إنبه أعلى جبل في أفريقيا، تدعى قمته الغربية المساي «نفاجي نفاي»، أي بيت الله، وقريبا من هذه القمة الغربية توجد جثة فهد جافة ومتجمدة، لم يفسر أحد ما الذي كان يبغيه هذا الفهد على هذا الارتفاع.

«العجيب في الأمر أنها بلا ألم. هكذا تعرفين أنها بدأت». «هل هي كذلك حقا؟».

«بلا شك. لكني آسف بشأن الرائحة. لا بد أنها تزعجك». «لا عليك، أرجوك».

«انظري إليها»، قال. «ترى، ما الذي يجلبها بهذا الشكل، أهي الرؤية أم الرائحة؟»

كان السرير الذي يستلقي عليه الرجل في ظل وفير لشجرة سنط، ولما نظر إلى السهل المتوهج رأى ثلاثة طيور كبيرة تقعي بصورة فاحشة قذرة، بينما كانت مجموعة أخرى تحلق في السماء وتلقى بظلالها السريعة على الأرض.

«صار لها هناك منذ أن تعطلت الشاحنة»، قال. «وهذه أول مرة تحط فيها على الأرض، لقد راقبت كيف كانت في البداية تحلق بحذر خشية أن يخطر في بالي أن أستخدمها في إحدى قصصى. يبدو الأمر مضحكا الآن».

«أتمنى ألا تفعل»، قالت.

«أنا أتكلم فقط»، قال. «الأمسر أهون علي إن تكلمت. لكني لا أريد إزعاجك».

«أنت تعلم أن هذا لا يزعجني، كل ما هنالك هو أنني متوترة جدا من عجزي عن القيام بأي شيء أظن أن علينا أن نهون الأمر قدر استطاعتنا إلى أن تأتى الطائرة».

«أو إلى ألا تأتى الطائرة».

«أرجوك قل لي ماذا يمكنني أن أفعل، لا بد أن هناك شيئا يمكنني القيام به».

«يمكنك أن تبتري ساقي، فريما ذلك يوقفها، وعلى الرغم من أنني أشك في ذلك. أو بإمكانك أن تطلقي على النار، أنت صيادة ماهرة الآن. لقد علمتك الرماية، أليس كذلك؟».

«أرجوك أن تكف عن مثل هذا الحديث، ألا يمكنني أن أقرأ لك؟».

«وماذا ستقرئين؟».

«أي شيء في حقيبة الكتب لم نقرأه».

«لا يمكنني الإصفاء»، قال لها . «الحديث أسهل. نتخاصم، وهكذا يمضي الوقت».

«أنا لا أخاصم، لا أريد أبدا أن نتخاصم. دعنا نكف عن الخصام، مهما توترنا. قد يعودون بشاحنة أخرى اليوم، وربما تأتي الطائرة».

«لا أريد أن أتزحزح، لأنه لا معنى لذلك سوى أنه يهون عليك».

«هذا جبن».

«ألا يمكنك أن تسمحي لرجل بأن يموت كما يحلو له من دون أن تنبزيه بالألقاب؟ وأي فائدة في تعييري؟».

«لأنك ستنجو من الموت».

«لا تكوني سخيفة، إنني أحتضر الآن، اسالي أولاد الحرام أولئتك»، جال بناظريه إلى حيث تجتو تلك الطيور الهائلة القذرة ورؤوسها العارية غائصة في ريشها المنفوش المحدودب، يهبط رابع، فيسعى سريع الخطى، ثم يتهادى في مشيته نحو الآخرين.

«إنها تحيط بكل مخيم، أنت لا تنتبه إليها أبدا، لا يمكنك أن تموت ما لم تستسلم».

«أين قرأت ذلك؟ أنت حمقاء مخزية».

«قد تظنني امرأة أخرى».

«أرجوك بحق الله، هذه مهنتي».

عندئذ استلقى والتزم الصمت مدة ثم صوب نظره عبر الهجير المنبعث من السهل إلى حافة الأجمة، كانت هناك بضع قطط تبدو صغيرة وبيضاء ومتنافرة مع محيطها الأصفر، وبعيدا عنها رأى قطيعا من حمر الوحش البيضاء المتباينة مع فضاء الأجمة، كان هذا مخيما رائعا تظلله أشجار كبيرة قبالة هضبة، وفيه ماء صالح، وقريبا منه هناك ساقية ماء شبه جافة تطير منها أسراب القطا في الصباح.

«ألا تريدني أن أقرأ لك؟» سألته. كانت تجلس على كرسي من القنب بجانب سريره. «هناك تباشير نسائم».

«لا، شكرا»-

«ربما ستأتى الشاحنة».

«لا يهمنى إن جاءت أم لا».

«لكن يهمني أنا».

«أنت تهتمين بأمور كثيرة لا أهتم بها».

«لا، لیس بأمور كثيرة، يا هارى».

«وماذا عن المشروب؟».

«إنه يضر بصحتك، ينصب دليل بلاك الطبي بتجنب كل المشروبات الكحولية، يجب ألا تشرب».

«مولوا» صاح.

«نعم، سیدی».

«يجب ألا تشرب»، قالت له. «هذا ما أعنيه بالاستسلام. إنه مضر بصحتك، أنا أعرف أنه مضر بصحتك».

«لا، بل مفيد لصحتى».

خطر له أن كل شيء قد انتهى. إذن، لن تتاح له الفرصة لإنهاء الأمر. إذن، هكذا تنتهى! في مشاحنة على جرعة مشروب. منــذ أن أصابت الفنفرينا ســاقه اليمني لم يشــعر بالألم، ومع الألم ولَّى الرعب وكل ما يشعر به الآن هو وهن شديد وغضب مما آلت إليه الأمور، كان فضوله تجاه هذا الشيء القادم الآن ضعيفاً . لقد استحوذ عليه لعدد من السنين، لكنه لم يعد يعني له شيئًا الآن، الغريب أن الوهن جعله سهلا.

الآن لـن يكتب الأشـياء التي كان يدخـرها إلـي أن يعـرف ما يكفي لكتابتها جيدا. حسنا، إنه من ناحية أخرى لن يفشل في محاولة كتابتها. ربما لم يكن باستطاعتك أن تكتبها أبدا، ولهذا

ظللت تسـوف وتؤجل الشـروع فيها . على أي حـال، إنه لن يعرف الآن.

«ليتنا لم نأت»، قالت المرأة، كانت تنظر إليه والكأس في يدها، وتعض على شفتها، «ما كان لهذا الشيء أن يحدث لك في باريس، كنت دائما تقول إنك مولع بباريس، كان بإمكاننا أن نبقى في باريس أو أن نذهب إلى أي مكان، ما كنت لأمانع الذهاب إلى أي مكان تشاء، إن كنت تريد الصيد، كان بإمكاننا أن نذهب إلى هنغاريا ونكون على خير ما يرام».

«اللعنة على مالك، فهو السبب»، قال لها .

«هذا كلام باطل»، قالت له. «لقد كان دائما لك كما هو لي. لقد تركت كل شليء وذهبت حيث شئت، وفعلت ما يحلو لهواك، لكن ليتنا لم نأت إلى هنا».

«لقد قلت إنك أحببت مجيئنا إلى هنا».

«أحببت ذلك عندما كنت بخير، لكنني الآن أكرهه. لا أفهم لاذا حدث هذا لساقك. ما الذي فعلناه كي نستحق هذا؟»

«أظن أنني نسيت أن أضع عليها اليود عندما خمشتها أول مرة. لم أعرها اهتماما في حينه لأنني لا أصاب بالجراثيم أبدا. ثم عندما ازداد الأمر سوءا فيما بعد، ربما كان استخدام محلول الكربوليك غير المركز عندما نفدت المطهرات الأخرى هو الذي شل الأوعية الدموية الدقيقة وسبب الغنغرينا». ثم نظر إليها وقال، «وماذا أيضا؟».

«أنا لا أقصد هذا».

«لو أننا استأجرنا ميكانيكيا جيدا بدلا من سائق من الكيكويو

لا خبرة له، لتفقد الزيت ولما أحرق ناقل الحركة في الشاحنة «(٢٢). «أنا لا أقصد ذلك».

«لو لم تتركي أهلك، لو لم تتركي من هم في مستواك، أوباش أولد وستبري، وسراتوغا، وبالم بيتش لتأخذيني...»(٢١).

«لكننــي أحببتك. هذا إجحاف، إني أحبك الآن، وســـأحبك دائما. ألا تحبني؟».

«لا»، قال الرجل. «لا أظن ذلك. لم أفعل قط».

«هاري، ماذا تقول؟ هل جننت؟».

«لا . لم يكن لدي عقل لأجنّ ؟».

«لا تتناول ذلك المشروب، حبيبي، أرجوك ألا تشربه، علينا أن نفعل ما في وسعنا».

«ما في وسعك أنت، أما أنا فمنهك».

لقد تراءى له الآن أنه في محطة للسكك الحديد في قرة أغاتش (٢٠)، وأنه كان يقف حاملا صرته، وأن المصباح الرأسي لقطار الشرق السريع هو الذي يشق الظلام الآن وأنه كان يغادر تراقيا (٢١) بعد تقهقر القوات عنها، كان هذا واحدا من الأشياء

<sup>(</sup>٢٣) الكيكويو شعب ناطق بلغة البانتو، يعملون بالزراعة، ويقطنون المرتفعات في الشمال الشرقي من نيروبي، العاصمة الكينية [المترجم].

<sup>(</sup>٢٤) أولسد وستبري مدينة تاريخية في ولاية نيويورك؛ بالم بيتش مدينة الأثرياء في ولاية فلوريدا؛ أما سراتوغا فهناك عدد من المدن في الولايات المتحدة تحمل هذا الاسم، لكن السياق يشير إلى مدينة سراتوغا سبرنغز، في شرقي ولاية نيويورك، وهي من أرقى المنتجعات السياحية في الولايات المتحدة، ومعروفة بمياهها المعدنية [المترجم].

<sup>(70)</sup> قرة أغاتش مدينة تنازعت تركيا واليونان حول السيادة عليها، لكن معاهدة لوزان (197٣) أقرت بسيادة تركيا عليها، وبموجب المعاهدة اتفقت الدولتان على «تبادل للسكان» بحيث يجري إجلاء الجالية اليونانية في تركيا إلى اليونان، والجالية التركية في اليونان إلى تركيا [المترجم]. (٢٦) تراقيا إقليم يضم الشيمال الشرقي من اليونان وجنوبي بلغاريا وغربي تركيا، يحده البحر الأسود من الشمال الشرقي، ومن الجنوب بحر مرمرة وبحر إيجة [المترجم].

التي ادخرها للكتابة، إضافة إلى حادثة نظره من النافذة، وهو يتنساول الإفطار ذات صباح، ورؤيته للثلب يكلل جبال بلغاريا، وسؤال سكرتيرة نانسن<sup>(٢٢)</sup> العجوز إن كان ما تراه ثلجا، فينظر العجوز ويقول، لا إنه ليس ثلجا. فالوقت لا يزال مبكرا لهطول الثلج. وتردد السكرتيرة للفتيات الأخريات، ليس ثلجا، ألم أقل لكنّ؟ ويقلن جميعا، إنه ليس ثلجا، لقد كنا مخطئات. لكنه كان الثلج بعينه الذي دفعهن إليه عندما ابتكر فكرة تبادل السكان. وكان الثلب هو ما ظلت أقدامهن تطأه إلى أن متن جميعا ذلك الشتاء(٢٨).

\* \* \* لقد كان ثلجا الذي هطل طوال أسبوع عيد الميلاد في تلك السنة التي عاشوا فيها في بيت الحطاب حيث كانت مدفأة البورسلان المربعة تحتل نصف الغرفة، وكانوا ينامون على مفارش محشوة بورق الزان، يوم جاء الفار (من الخدمة العسكرية) وقدماه تنزفان في الثلج، وقال إن الشرطة في إثره، فأعطوه جوارب صوفية وظلوا يتحدثون مع المسلحين إلى أن غطى الثلج آثار أقدامه.

<sup>(</sup>۲۷) فريدتيوف نانسـن (۱۸٦١ - ۱۹۳۰) عالم ومستكشف نرويجي، حاول الوصول إلى القطب الشـمالي بين العامين ۱۸۹۲ و۱۸۹۰، لكنه فشـل، فاز بجائزة نوبل للسلام العام ۱۹۲۲ لعمله في الأمم المتحدة مفوضا ساميا لحقوق اللاجئين [المترجم].

<sup>(</sup>٢٨) بدءا من هذه الفقرة وحتى الفقرة السابعة التي تليها يقطع همنغواي التسلسل الزمني للقصة، حيث ينقلنا بوساطة أسلوب الارتجاع (أو الفلاش باك) إلى التجارب التي خاضها الكاتب الفاشل هاري وكان ينوي أن يكتب عنها لكنه لم يفعل. ولكي يميز همنغواي هذه الارتجاعات عن بقية السرد في القصة، فهو يلجأ إلى استخدام الخط المائل. يتكرر هذا الأمر أربع مرات أخرى في القصة. لذلك حيث توجد فقرة مكتوبة أصلا بالخط المائل، عمدت في هذه الترجمة إلى وضع ثلاث نجمات (\* \* \* ) في بداية كل الفقرات المعنية، وكذلك أختتم الفقرة الأخيرة بثلاث نجمات [المترجم].

<sup>(</sup>٢٩) غاورتال منطقة جبلية في ولاية فورالبيرغ، غربي النمسا [المترجم].

\* \* \* في يوم عيد الميلاد في شرونتس كان الثلج ناصعا الى درجة تؤذي عينيك عندما تنظر من القاينزتوبا وترى الجميع عائدين إلى بيوتهم من بيت العبادة (٢٠٠)، هناك صعدوا الطريق التي سوتها عربات الجليد واصفرت من البول بمحاذاة النهر وتلال الصنوبر الشاهقة، يحملون زلاجاتهم الثقيلة على أكتافهم. وهناك انحدروا انحدارهم العظيم يتزلجون على نهر الجليد المطل على مادلنر هاوس (٢٠٠)، والثلج يبدو صقيلا ناعما كزينة الحلوى وخفيفا كالطحين، وتذكر الاندفاع الذي أحدثته السرعة بينما كنت تنقض كطائر.

ظلوا حبيسي العاصفة الثلجية مدة أسبوع في مادلنر هاوس، وكانوا يلعبون الورق على ضوء المصباح وسط الدخان وكانت الرهانات تعلو كلما خسر الهير لنت أكثر، وأخيرا خسر كل شيء مدرسة التزلج، ونقوده، وكل أرباح الموسم، ثم رأسماله، استطاع أن يراه ويرى أنفه الطويل، وهو يلتقط الورق شم يفتتح اللعب من غير أن ينظر، كان القمار متواصلا في ذلك الحين. عندما ينقطع الثلج تقامر، وعندما يهطل بغزارة تقامر، فكر في كل ما أمضاه من حياته مقامرا.

\* \* \* لكنه لم يكتب سطرا واحدا من ذلك، ولا عن يوم عيد الميلاد البارد الناصع حيث كانت الجبال تبدو من وراء السهل الذي عبره باركر(٢٠) بطائرته خلف خطوط الجبهة ليقصف قطار

<sup>(</sup>٣٠) شرونتس مدينة في دولة لختنشتاين، أما فاينزتوبا فتعني بالألمانية «الحانة» [المترجم].

<sup>(</sup>٢١) مادلنر هاوس اسم فندق في منطقة سلڤريتا النمساوية [المترجم].

<sup>(</sup>٣٢) وليم جورج باركر (١٨٩٤ - ١٩٣٠) من ألم الطيارين الكنديين خلال الحرب المالية الأولى [المترجم].

الضباط النمساويين الذين كانوا في إجازة، فراح يمطرهم بوابل من رشاشه وهم يتراكضون ويتفرقون. تذكر كيف دخل باركر بعد ذلك صالة الطعام وراح يروي لهم ما فعل. ثم كيف ران الصمت الذي قطعه أحدهم قائلا، «يا لك من قاتل غدار وابن حرام».

\* \* كان أولئك هم النمساويين أعينهم الذين فتلوهم بالأمس واليوم يتزلج معهم. لا، ليسوا هم بالذات. كان هانز، الذي ظل يتزلج معه طوال السنة في فرقة قيصر ياغرز، وعندما ذهب الاصطياد الأرانب البرية في ذلك الوادي الصغير فوق المنشرة تحدثا عن القتال في باسوبيو والهجوم على بريتيكارا وأسالونا(٢٣)، ولم يكتب سطرا واحدا عن ذلك. ولا عن مونتي كورنا ولا عن ستا كميوني ولا عن آرسييرو(٢٠).

\* \* \* كم شـتاء عاش فـي فورالبيرغ وآرلبيرغ؟ عاش أربعة شـتاءات، ثـم تذكر الرجل الـذي كان عنده ثعلب للبيع عندما عبروا بلودنتس(٥٠) لشـراء الهدايا، وتذكر طعـم نواة الكرز في ذلـك العصير اللذيذ المسـكر، وتطاير غبار الثلـج وأنت تقطع المرحلـة الأخيرة، تغنـي «هاي، هو، قال رولـي١»(٢٦) قبل الهاوية

<sup>(</sup>٣٣) فرقة قيصر ياغرز هي فرقة الوحدات الخاصة في الجيش النمساوي، باسوبيو هي سلسلة جبلية في الشــمال الشــرقي من إيطاليا وقد شــهدت هذه المنطقة معارك طاحنة بين الجيشين الإيطالي والنمساوي العام ١٩١٧، بريتيكارا: مدينة في شمالي إيطاليا تشتهر بمناجم الكبريت، أســالونا: جبل في شمالي إيطاليا وكان مسرحا لمعارك دموية بين الجيشين الإيطالي والنمساوي في العامين ١٩١٧ و ١٩١٨ [المترجم].

<sup>(</sup>٣٤) مونتي كورونا جبل في الجنوب الشـرقي من إسبانيا، ستا كوميوني هي الكميونات السبعة (وهــذا ما تعنيه العبارة الإيطاليــة) التي تحيط بوادي «آلتوبيانو» (الوادي العالي) في الشــمال الإيطالي، آرسييرو: إحدى الكميونات في الشمال الإيطالي [المترجم].

<sup>(</sup>٣٥) فورالبيرغ وآرلبيرغ وبلودنتس أسماء ولايات ومناطق في النمسا [المترجم].

<sup>(</sup>٣٦) «هاي، هو، قال رولي» خرجة غنائية في أغنية شعبية مشهورة في بريطانيا والولايات المتحدة عنوانها «زواج ضفدع» [المترجم].

السحيقة التي تتحدر نحوها بشكل مستقيم، قاطعا البستان في ثلاثة انعطافات ثم تخلفه وراءك لتعبر الخندق وتسلك الطريق الجليدي خلف الفندق. تحل أربطتك وتتخلص من الزلاجات وتركنها على السور الخشبي للفندق الذي ينبعث من نافذته ضوء مصباح حيث كانوا يعزفون الأوكرديون في الداخل الذي يعبق بالدخان ودفء محمل برائحة نبيذ جديد \* \* \* .

«أين كنا نقيم في باريس؟» سأل المرأة التي كانت تجلس بجانبه على كرسى من القنب في أفريقيا الآن.

«في فندق كريون، أنت تعلم ذلك»،

«ولماذا أعلم ذلك؟».

«لأننا كنا دائما نقيم هناك».

«لا، ليس دائما».

«هناك وفي مقصورة هنري الرابع. كنت تقول إنك تحب باريس».

«الحب مزيلة»، قال هاري. «وأنا الديك الذي يرتقيها ليصيح».

«إذا كان لا بد من موتك، فهل تجد من الضروري أن تقتل كل شيء تخلفه وراءك؟ أقصد هل يجب أن تأخذ كل شيء معك؟ هل يجب أن تقتل حصائك وزوجتك وتحرق سرجك ودرعك؟».

«أجل»، قال. «لقد كان مالك اللعين هو درعي، بكرتي ودرعي».

«كفى».

«حسنا، سأتوقف. لا أريد أن أجرح مشاعرك».

«لقد سبق السيف العذل»،

«حسنا إذن سأتابع جرح مشاعرك. فهذا أكثر متعة. وأنا الآن عاجز عن ممارسة الشيء الوحيد الذي كنت أحب ممارسته معك».

«لا، هــذا ليــس صحيحا. لقد كنت تحب ممارسـة كثير من الأشياء وقد فعلت كل ما كنت تريده منى».

«أستحلفك بحق الله أن تكفي عن التبجح».

نظر إليها ورآها تبكي، فقال لها:

«هل تظنين أنني أستمتع بجرح مشاعرك؟ أنا لا أعرف لماذا أقوم بهذا، أظن أن البقاء على قيد الحياة يتطلب قتل الآخرين. لقد كنت على ما يرام عندما بدأنا التحدث، لم يكن في نيتي أن أسير في هذه الطريق. انظري إليّ الآن، مجنون كطائر الغراء وأقسو عليك قدر استطاعتي، لا تكترثي بما أقوله يا حبيبتي. إني أحبك حقا، أنت تعرفين أنني أحبك، لم أحبب قط واحدة غيرك كما أحببتك».

عاد إلى كذبه المعهود الذي كان يكسب من خلاله قوت يومه. «أنت رقيق معى».

«أيتها العاهرة»، رد عليها . «أيتها العاهرة الغنية . هذا هو الشعر . أنا طافح بالشعر الآن، بالعفن والشعر ، بالشعر العفن». «كفى ما الذي يدفعك لتكون شيطانا رجيما الآن؟»

«لا أريد أن أبقي على شيء»، قال الرجل. «لا أريد أن أخلف شيئا ورائي».

الوقت الآن هو المساء وقد مضى على نومه وقت لا بأس به.

غربت الشهس خلف الرابية وكان ظل طويل يخيم على السهل برمته، وكانت الحيوانات الصغيرة ترعى قريبا من المخيم: رؤوس سريعة تتخفض وذيول تسوط الهواء. راقبها وهي تحاذر الاقتراب من الأجمة الآن. لم تعد الطيور تحط على الأرض، بل تجمعت بكثافة في شجرة، وكان لا يزال منها المزيد، كان غلامه الشخصى يجلس بجانب سريره.

«ذهبت المصاحب للصيد»، قال الغلام. «هل يريد مولانا شيئا؟».

«لا، لا شيء».

لقد ذهبت بحثا عن قطعة لحم، ولما كانت تعرف مدى ولعه بمراقبة الطرائد فقد ابتعدت كثيرا لكيلا تعكر صفو هذا الجيب الصغير من السهل الذي كان يراه. إنها دائما تراعي مشاعره، قال في سره. تحسن الانتباه إلى ما تعلم، أو تقرأ، أو تسمع به.

لم يكن ذنبها أنه كان قد انتهى سلفا عندما ذهب إليها. أنى لامرأة أن تعرف أنك لا تعني ما تقول؟ أو أنك لا تتحدث إلا بحكم العادة ولكي تكون مرتاحا؟ عندما أصبح لا يعني ما يقول، أصبحت أكاذيبه تلاقي نجاحا أكبر عند النساء مما لو قال الحقيقة.

لم تكن المسالة مسالة أنه يكذب، بل لم تكن هناك حقيقة يقولها. لقد كانت له حياة عاشها وانتهت ثم راح يعيشها ثانية مع أناس مختلفين يملكون أموالا أكثر، وفي أفضل الأماكن ذاتها وبعض الأماكن الجديدة.

لقد أحجمت عن التفكير وصار كل شيء على ما يرام. كنت تتمتع بأحشاء متينة حصنتك من التمزق كما تمزق معظم الآخرين. أما وقد أصبحت الآن عاجزا عن القيام بما كنت تقوم به من عمل، فقد تبنيت موقف اللامبالي. لكنك في قرارة نفسك قلت إنك ستكتب عن هـؤلاء الناس، عن الأغنياء جدا، وأنك لست واحدا منهم بل جاسوس في بلادهم، وأنك ستفادر هذه البلاد وستكتب عنها ولأول مرة سيكون هناك كاتب يعرف عما يكتب. لكنه لن يفعل، لأنه في كل يوم يمر عليه بلا كتابة، فضلا عـن الراحة واحتقاره لذاته، كانت إرادته للعمل تضعف ومقدرته تتبلد، وهكذا فـي نهاية المطاف لم يعمل أبدا. كان جميع الناس الذين يعرفهم الآن أكثر ارتياحا عندما لا يعمل، كانت أفريقيا أسعد لحظات حياته، لهذا جاء إلى هنا لكسى يبدأ ثانية. قاما بهذه الرحلة بأدنى حد من الراحة. لم تكن هناك مشاق، لكن لم توجد رفاهية، وكان يظن أن بإمكانه أن يزيل الشحم الذي تراكم حول روحه، كما يزيل مقاتل الشحم من جسمه بالذهاب إلى الجبال للعمل والتدرب،

لقد أعجبتها. قالت إنها أحبتها. أحبت كل شيء مثير، وكل ما فيه تغيير للمشاهد، وأناس جدد وأشياء ممتعة. وقد توهم أن قوة الإرادة للعمل تعود إليه. وإذا كان الأمر سينتهي على هذا النحو، وكان يعلم أنه انتهى، فعليه ألا ينقلب كحية تلدغ نفسها لأن ظهرها كسر. لم يكن ذلك ذنب هذه المرأة. لو لم تكن هي، لكانت غيرها. إذا كان يعيش في الأكاذيب، فعليه أن يموت فيها. سمع صوت طلق ناري خلف الرابية.

صيادة ماهرة هذه العاهرة الطيبة الغنية، هذه المرأة الحانية اللطيفة والمدمرة لموهبته، هراء، هو الذي دمر موهبته بنفسه. لماذا يلوم هذه المرأة التي رعته رعاية جيدة؟ لقد دمر موهبته لأنه لم يستخدمها ولأنه خان نفسه وخان معتقداته. دمر موهبته لأنه كان يشرب حتى تتبلد أحاسيسه، ودمرها بالكسل، بالتراخي، بالعجرفة، بالكبرياء، بالتجنى، بكل ما أوتى من وسائل. وماذا كانت موهبته؟ قائمة بالكتب القديمة؟ ماذا كانت موهبته في كل الأحوال؟ لقد كانت موهبة حقيقية، لكنه بدلًا من أن يستخدمها، راح يتاجــر بها. لا تقاس موهبته بما أنجزه، بل بما كان يمكن أن ينجزه. وبدلا من أن يعيش من قلمه أو ريشته، اختار أن يعيش من شيئء آخر. ألم يكن من المستغرب أنه كلما وقع في غرام امرأة، يجب أن تكون هذه المرأة أغنى من سابقتها؟ أليس من المستغرب أنــه عندما لم يعد مغرما بهذه المرأة، بل كان يكذب عليها فقط، هذه المرأة التي تملك مالا أكثر من عشيقاته السابقات، بل التي تملك كل ما يمكن امتلاكه من مال، المرأة التي كان لها زوج وأولاد، المرأة التي اتخذت العشاق وسئمتهم، المرأة التي عشقته كاتبا، ورجلا، ورفيقا، وكنزا تتباهى به، أليس من المستغرب أنه، عندما لـم يعد مغرما بها إطلاقا بل يكذب عليها، استطاع أن يعطيها مقابل مالها أكثر مما استطاع يوم كان مغرما بها؟

خطر له أننا جميعا مؤهلون لما نقوم به، لا محالة. وموهبتك تكمن حيثما تكسب عيشك، لقد تاجر بحيويته، بشكل أو بآخر، طيلة حياته، وعندما تظل مشاعرك بعيدة، تستطيع أن تقدر قيمة المال بشكل أفضل بكثير، لقد اكتشف ذلك، لكنه الآن لن

يكتب عن ذلك أيضا. لا، لن يكتب ذلك، على الرغم من أنه جدير بالكتابة.

صارت الآن على مرمى بصره تسير نحو المخيم. كانت ترتدي بنطالا لركوب الخيل وتحمل بندقيتها. كان الغلامان يحملان كبشا من كباش الجبال ويسيران خلفها. خطر له أنها لا تزال امرأة مليحة القوام، لها موهبة عظيمة في المعاشرة وتقدرها محق قدرها، لم تكن جميلة لكنه أحب وجهها. كانت تقرأ بنهم، وتحبب ركوب الخيل والصيد، كما كانت مدمنة على الشراب، مات زوجها وهي لا تزال شابة نسبيا، فكرست نفسها لبعض من الوقت لرعاية طفليها اللذين شبا عن الطوق ولم يعودا في حاجة إليها وخجلا من وجودها حولهما، كما كرست نفسها أيضا لخيولها، وكتبها، وزجاجاتها. كانت تحب أن تقرأ مساء قبل العشاء وكانت تشرب المشروب الاسكتلندي مع الصودا وهي تقرأ. وعندما يحين وقت العشاء، تكون شبه ثملة، وبعد زجاجة نبيذ على العشاء يكون السكر قد بلغ منها مبلغا يأخذها إلى النوم.

كان هذا قبل العشاق. وبعد العشاق لم تعد تشرب كثيرا لأنها لم تعد في حاجة إلى السكر كي تنام. لكنها ملت العشاق. كانت متزوجة من رجل لم تملّه إطلاقا، وهؤلاء مملون جدا.

بعد ذلك قتل أحد ولديها في حادث تحطم طائرة، وعندما انتهى ذلك لم تعد تريد العشاق، ولأن المشروب فقد مفعوله التخديري، صار لزاما عليها أن تبحث عن حياة جديدة، فجأة انتابها خوف شديد من الوحدة، لكنها كانت تريد رفيقا تكن له الاحترام.

كانت البداية غاية في السهولة. كانت تحب ما يكتب وكانت دائما تحسده على الحياة التي يعيشها، ظنت أنه يفعل ما يحلو له بالضبط، كانت الخطوات التي اتبعتها لكسبه والطريقة التي وقعت بموجبها أخيرا في غرامه كلها جزءا من تدرج مطرد بنت فيه لنفسها حياة جديدة، ولم يمانع هو أن يعطيها ما تبقى له من أرذل العمر.

قايض حياته بالطمأنينة، وبالراحة أيضا، إذ لا مجال لإنكار ذلك، ثم ماذا؟ لم يكن يعرف. كانت مستعدة لأن تشتري له ما يحلو له. وكان يعلم ذلك. كانت امسرأة رقيقة أيضا. فلمإذا لا يعاشرها دون غيرها؟ ألم تكن أغنى وألطف وأكثر امتنانا وأقل غضبا؟ وهذه الحياة التي بنتها ثانية تشرف على نهايتها لأنه لم يستخدم اليود عندما انغرزت شوكة في ركبته قبل أسبوعين بينما كانا يحاولان التقاط صورة لقطيع من ظباء الماء التي كانت تنتصب مشرئبة الأعناق والآذان وأنوفها تشوم الهواء تحسبا لأدنى ضجة كفيلة بجعلها تندفع نحو الأجمة. وقد فرت فعلا قبل أن يلتقط الصورة.

ها هي تأتي الآن.

أدار رأسه على السرير لينظر نحوها وقال «مرحبا».

«لقد اصطدت كبشا»، قالت له. «سنصنع لك منه حساء جيدا، وساجعلهم يهرسون لك البطاطا مع الحليب. كيف أصبحت الآن؟»

«أفضل بكثير».

«أليس هذا رائعا؟ ظننت أنك ستتحسن، لقد كنت نائما عندما

غادرت».

«لقد نمت جيدا، هل ذهبت بعيدا؟»

«لا، فقط وراء الرابية، كانت رمايتي على الكبش موفقة».

«رمایتك رائعة، كما تعلمین».

«إني أحبها . لقد أحببت أفريقيا حقا . لو كنت على ما يرام، لكانت هذه أكبر متعة في حياتي . أنت لا تعلم كم استمتعت في الصيد معك . لقد أحببت هذه البلاد».

«وأنا أحبها أيضا».

«حبيبي، ما أروع أن أراك تتحسن. لم أتحمل وأنا أراك في تلك الحال. لن تتحدث معي بتلك الطريقة ثانية، أليس كذلك؟ هل تعدني؟»

«لا»، قال. «لا أذكر ما قلته لك».

«ليس لزاما عليك أن تدمرني. أليس كذلك؟ فما أنا إلا امرأة متوسطة العمر تحبك وتريد أن تلبي لك كل ما يحلو لك. لقد دمرت مرة أو مرتين من قبل. لا تريد أن تدمرني مرة أخرى، أليس كذلك؟».

«أود أن أدمرك في الفراش بضع مرات»، قال لها.

«أجل، هذا هو التدمير المرغوب. فلهذا الدمار خلقنا. ستأتي الطائرة إلى هنا غدا».

«كيف علمت ذلك؟».

«أنا متأكدة، لا بدلها أن تأتي. لقد أعد الغلمان الحطب والأعشاب لإشعال نار داخنة، لقد نزلت اليوم لأتفقدها، هناك متسع من الأرض للهبوط، وقد أعددنا النيران الداخنة في كلا الطرفين». «ما الذي يجعلك واثقة بأنها ستأتى غدا؟».

«أنا واثقة بأنها سـتأتي. لقد تأخـرت عن موعدها. وبعدها سـيصلحون ساقك، عندها سـيدمر كلانا الآخر تدميرا جيدا. لقد اكتفينا من ذلك الحديث المربع».

«ما رأيك لو تناولنا كأسا من الشراب؟ لقد غريت الشمس». «هل تظن ذلك ضروريا؟».

«أنا سأتناول كأسا».

«سنتاول كأسا واحدة معا. مولو، هات كأسا من المشروب»، نادت عليه.

«حبذا لو لبست جزمتك الواقية من البعوض»، قال لها . «سأنتظر إلى أن أستحم ..».

بينما كان الظلام يحل راحا يشربان، وقبيل أن يحل الظلام ولم يعد هناك ضوء كاف لإطلاق النار، مر من أمامهما ضبع يعبر السهل الفسيح في طريقه إلى ما وراء الرابية.

«هــذا اللعين يمر من أمامنا كل ليلة»، قــال الرجل، «كل ليلة منذ أسبوعين».

«إنه هو الذي يصدر الضجيج ليلا. لكني لا أكترث له. الضباع حيوانات قذرة».

وهما يشربان معا، وقد زال الألم الآن ولم يعد يشعر إلا بالانزعاج من الاستلقاء في وضعية واحدة، والغلمان يشعلون النار التي راحت ظلالها تتقافز على الخيام، أحس بعودة الرضا بحياة الاستسلام الجميل هذه. لقد أحسنت معاملته. أما هو فقد كان قاسيا عليها وظالما لها عصر هذا اليوم.

كانت امرأة رائعة حقا. وفي تلك اللحظة بالذات خطر له أنه سيموت.

جاء هذا الخاطر دافقا، لا كدفق الماء أو الريح، بل كدفق من الفراغ المفاجئ الكريه الرائحة، وأغرب ما في الأمر أن الضبع كان ينسل بخفة بمحاذاته.

«ما الأمريا هاري؟» سألته.

«لا شــيء»، قال لها . «حبذا لو انتقلت إلى الطرف الآخر . إلى الجهة التي تهب منها الريح».

«هل غير مولو الضماد؟»،

«أجل، أنا لا أستخدم إلا حمض البوريك الآن».

«كيف تشعر؟».

«أشعر برعشة خفيفة».

«أنا ذاهبة للاستحمام، لن أتأخر، سآكل معك وبعدها سندخل السرير داخل الخيمة».

خطر له أنهما أحسنا صنعا عندما كفا عن التخاصم. لم يتخاصم كثيرا مع هذه المرأة، بينما كان يتخاصم كثيرا مع النساء اللاتي أحبهن إلى درجة أنهم قتلوا بتأثير الخصام المدمر ما كان بينهم. لقد أحب كثيرا، وكان قاسيا كثير المطالب، حتى اهترأ حبه ومطالبه معا.

\* \* \*

\* \* \* عاد بذاكرته إلى يوم كان وحيدا في إسطنبول، بعد خروجه من باريس على إثر خصام. لقد أمضى وقته كله في اللهو، ولما انتهى ذلك وفشل في قتل وحدته، بل فاقمها، كتب

إليها، إلى تلك الأولى التي تركته، كتب إليها رسالة يخبرها فيها عن فشله الذريع في قتل وحدته. كما أخبرها عن حادثة ظن فيها أنه رآها خارج فندق ريجنس، فشعر بالوهن والغثيان، وكيف كان يلاحق امرأة تسير في البوليفار وتشبهها في شيء ما، ويخشى ألا تكون هي، وأن يفقد الإحساس الذي كان يشعر به، وأن كل امرأة عاشرها لم تفلح إلا في زيادة شوقه إليها، وأن ما فعلته لم يعد يهم إطلاقا بعد أن عرف أن حبه لها لا شفاء منه. كتب هذه الرسالة في النادي، وهو بكامل صحوه، وأرسلها إلى نيويورك وقد طلب منها أن تراسله على عنوان المكتب في باريس، فهذا أسلم، في تلك الليلة اشتاق إليها كثيرا إلى درجة أنه شعر بالفراغ في داخله، فراح يتجول حتى تجاوز مقهى مكسيم، فتعرف إلى فتاة ودعاها إلى العشاء. ثم ذهب معها بعد ذلك إلى مرقص، لكنها كانت راقصة سيئة، فتركها من أجل مومس أرمنية ماهرة كانت تلــز بطنها عليه وتتمايل حتــى كادت تحرقه. انتزعها من معاون رامي مدفعية بريطاني بعد عراك، طلب منه المحارب البريطاني أن يخرجا إلى الشارع، فتقاتلا في الظلام على حجارة الشارع المرصوفة. صفعه بشدة مرتين على فكه، ولما رأى أن خصمه لم يستقط أرضا أدرك أن أمامه معركة حقيقية. ضربه المحارب على جسمه ثم بجانب عينه، طوح بيده اليسرى ثانية فأصابت هدفها، وانقض عليه المحارب وأمسك به من معطفه ومزق ردنه، فضربه خلف أذنيه مرتىن ثم صفعه بيده اليمني وهو يدفعه عنه. سقط المحارب وكان رأسه أول ما ارتطم بالأرض، فراح يعدو مع الفتاة، إذ سـمعا الشرطة العسكرية قادمة. استقلا سيارة أجرة

وانطلقا نحو رملي حصا بمحاذاة البوسفور (٢٧) ودارا حوله ثم عادا في الليلة المعتدلة البرودة، وتوجها نحو السرير. كانت، كما تبدو، شديدة النضج، لكنها ناعمة الملمس كتويج الزهرة، حلوة المداق، تركها قبل أن تستيقظ، وكانت متوردة حتى مع خطوط الفجر الأولى، وحضر إلى بيرا بالاس (٢٨) بعينه السوداء، يحمل معطفه المقطوع الردن.

\* \* \* في تلك الليلة غادر إلى الأناضول وتذكر في مرحلة لاحقة رحلته التي قضاها طوال النهار عبر حقول الخشخاش التي كانوا يزرعونها من أجل الأفيون، وذلك الشعور الغريب الذي ينتابك حيث تبدو كل المسافات مغلوطة في نهاية المطاف. ذهب إلى حيث شنوا الهجوم بقيادة ضباط إسطنبول الذين وصلوا من فورهم والذين كانوا يجهلون كل شيء، إلى حيث أطلقت المدفعية النار على القوات وكان المراقب البريطاني يبكى كطفل.

\* \* \* كان ذلك أول يوم يرى فيه رجالا موتى يلبسون تنورات باليه بيضاء وأحذية مقلوبة إلى الأعلى ومزينة بكرات من الريش. كان الأتراك يتقدمون بثبات كالأمواج المتلاطمة ورأى ذوي التنورات يتراكضون والضباط يطلقون النار عليهم ثم يتراكضون بدورهم، فركض هو والمراقب البريطاني حتى آلمته رئتاه وامتلأ فمه بطعم القروش وتوقف خلف بعض الصخور، وكان الأتراك

<sup>(</sup>٣٧) التسمية الصحيحة هي «روميلي حصار» وهو اسم حصن روميلي التاريخي الذي بناه السلطان محمد الثاني العام ١٤٥٢، استعدادا لمحاصرة القسطنطينية (إسطنبول لاحقا)؛ أما البوسفور فهو مضيق بحري يفصل بين الشطرين الأوروبي والآسيوي لمدينة إسطنبول [المترجم].

<sup>(</sup>٣٨) بيرا بالاس: فندق بني العام ١٨٩٢ في مدينة إسطنبول بغرض استضافة مسافري قطار الشرق السريع [المترجم].

لا يزالون يتقدمون كالأمواج المتلاطمة. رأى لاحقا الأشياء التي لـم تخطر على باله قط، وفيما بعد ذلك رأى فظائع أكبر، لذلك عندما عاد إلى باريس في ذلك الوقت لم يستطع الحديث عنها أو أن يتحمـل ذكرها . وبينما كان يمر بالمقهى رأى ذلك الشـاعر الأمريكي يكدس أمامه عددا من صحائف الفناجين ونظرة بلهاء تعلو وجهه الذي يشبه البطاطا ويتحدث عن الحركة الدادائية مع رومانی یقول إن اسه هو تریستان تزارا کان دائما پرتدی نظارة بعدســة واحدة ويعاني من صــداع مزمن(٢٩)، وعندما عاد إلى الشــقة وإلى زوجته التــي يحبها الآن بعد أن انتهى الخصام وانتهى الجنون، وفرحا بعودته إلى بيته، أرسل المكتب بريده إلى شقته. هكذا إذن وصلت الرسالة الجوابية على الرسالة التي كان قد كتبها من قبل: وصلت على طبق ذات صباح، وعندما رأى الخط سرت قشعريرة في سائر جسده وحاول أن يدس الرسالة تحت أخرى. لكن زوجته قالت، «ممن تلك الرسالة، يا عزيزي؟» فكانت هذه نهاية البداية لتلك.

\* \* \* تذكر أوقات الصفاء معهن جميعا، وكذلك الخصام. كن دائما يخترن أجمل الأمكنة لإثارة الخصومات. ولماذا كن دائما يخاصمنه عندما يكون على خير ما يرام؟ لم يكتب أيا من هذا لأنه في البداية لم يكن يريد أن يجرح مشاعر أي واحدة منهن، ثم إنه بدا له أن لديه ما يكفي غير ذلك. لكنه كان دائما يعتقد أنه سيكتب ذلك في نهاية المطاف. كان لديه كثير مما يكتبه. لقد

<sup>(</sup>٣٩) تريســتان تزارا (١٨٩٦ – ١٩٦٣): شــاعر وكاتب مقالات فرنسي من أصل روماني، وواحد من أقطاب المدرســة الدادائية في الفن، وهو صاحب «البيان الدادائي» (١٩١٨) و«محاضرة في الدادائية» (١٩٢٢) [المترجم].

رأى العالم يتغير، ليسس الأحداث فقط، على الرغم من أنه رأى كثيرا منها وراقب الناس، لكنه رأى التغير الأقل وضوحا وكان يتذكر كيف كان الناس في الأزمنة المختلفة. لقد كان جزءا من هذا العالم وكان يراقبه، وكان لزاما عليه أن يكتب عنه، لكنه الآن لن يتسنى له ذلك \* \* \*.

«كيف تشعر الآن؟» سألته، وقد خرجت من فورها من الخيمة بعد الاستحمام.

«بخير».

«هـل بإمكانك أن تأكل الآن؟» كان مولو يسـير وراءها حاملا مائدة قابلة للثني بينما الغلام الآخر يحمل الأطباق.

«أريد أن أكتب»، قال لها.

«عليك أن تتناول بعض الحساء كي تحافظ على قوتك».

«سأموت الليلة، ولا أحتاج إلى المحافظة على قوتي».

«كفاك تمثيلا، يا هاري، أرجوك»، قالت له.

«لماذا لا تستخدمين أنفك؟ لقد تعفن نصف فخذي الآن. فما حاجتى إلى العبث بهذا الحساء؟ مولو، أحضر المشروب».

«أرجوك، تناول الحساء»، قالت له برقة.

«حسن»،

كان الحساء شديد السخونة، لذلك اضطر لحمله في الفنجان حتى برد، ثم جرعه دون أن يتقيأ.

«أنت امرأة رائعة»، قال لها. «لا تكترثي لما أقول».

نظرت إليه بذلك الوجه الذي ألفه جدا وأحبه جدا من مجلتي «سبير» و«تاون آند كنتري»، لولا أنه تغضن قليلا بسبب الشراب

وخفت جاذبيته. ولما نظر إليها ورأى ابتسامتها الأليفة الرائعة أحس بالموت يداهمه ثانية. لكنه هذه المرة لم يأت دافقا، بل أتى كهبة ريح تجعل نور الشمعة يضطرب ثم يتطاول لهبها.

«يمكنهم أن يخرجوا ناموسيتي لاحقا ويعلقوها في الشجرة ويشعلوا النار. لن أدخل الخيمة الليلة. لا يستحق الأمر أن أتزحزح، والسماء صافية، ولن تمطر الليلة».

إذن، هكذا تموت، بهمسات لا تسمعها. حسن، لا خصام بعد اليوم، يمكنه أن يعد بذلك، لن يفسد التجربة الوحيدة التي لم يمر بها من قبل، لكنه قد يفعلها، لقد أفسدت كل شيء، لكنه قد لا يفعل.

«لا طاقة لك على الاملاء، أليس كذلك؟».

«لم أتعلم ذلك أبدا»، قالت له.

«لا بأس».

لم يعد هناك وقت بالطبع، على الرغم من أنه بدا منضغطا إلى حد يمكنك أن توجزه في فقرة واحدة لو عرفت ذلك.

\* \* \* كان هناك بيت مصنوع من جذوع الأشعار، مسدودة شــقوقه بملاط أبيض، على قمة رابيــة تطل على البحيرة. وكان هناك جـرس مثبت على عمود بجانب البـاب لدعوة الناس إلى طعامهم في الداخل، خلف البيت تقع حقول وخلف الحقول تقع الغابات. كان صف من أشــجار حـور اللومباردي يمتد من البيت إلى رصيف الميناء، بينما كانت أشجار حور أخرى تمتد على طول الرأس البحرى. كان هناك طريق يمتد إلى التلال بمحاذاة الغابة، وكان يقطف ثمار العليق على طول ذلك الطريق. ثم احترق ذلك

البيت الخشبي واحترقت كل البنادق التي كانت معلقة على علاقات مصنوعــة من أقـدام الظباء فوق الموقـد المفتوح، وبعـد أن ذاب الرصاص في المخازن واحترقت مقابض البنادق، تكومت مواسيرها على الرماد الذي استخدم لصناعة المحلول القلوي من أجل مراجل الصابون الحديدية الكبيرة، وسالت جدك إن كان باستطاعتك أن تأخذها لتلعب بها، لكن جدك قال لا. فهى لا تزال بنادقه ولم يشتر غيرها أبدا، ولم يعد يصطاد بها، أعيد بناء البيت في ذات المكان، لكن بألواح خشبية هذه المرة وطلاء أبيض، وكنت تطل من شرفته لترى أشــجار الحور والبحيرة وراءها، لكن لم تعد هناك بنادق، وظلت مواسير البنادق التي كانت معلقة على أقدام الظباء المثبتة على جدار البيت المصنوع من جذوع الأشجار، ظلت مكومة على كومة الرماد ولم يلمسها أحد أبدا.

\* \* \* بعد الحرب، اســـتأجرنا جدولا في الغابة السوداء<sup>(٠٠)</sup> فيه سمك السلمون المرقط، وكان هناك طريقان للوصول إليه على الأقدام. كان الأول بالنزول إلى الوادي من تريبيرغ(١٤) والالتفاف مع طريق الوادي في ظل الأشاجار المحاذية للطريق الأبيض، ثم تصعد طريقا جانبيا يمر بين التلال ويتجاوز عددا من المزارع الصغيرة وفيها بيوت كبيرة إلى أن يتقاطع ذلك الطريق مع الجدول، هنا كان صيدنا يبدأ،

\* \* \* أما السبيل الأخرى فكانت أن تصعد صعودا شاهقا إلى حافة الغابة، ثم تعبر رؤوس التلال عبر غابات الصنوبر حتى

<sup>(</sup>٤٠) الغابة السوداء أو (شقارتس قالد) منطقة جبلية في الجنوب الفريى من ألمانيا [المترجم]. (٤١) تريبيرغ مدينة في منطقة الفابة السوداء الألمانية [المترجم].

تبلغ حافة مرج تمر بوسطه نزولا إلى الجسر. تنتصب أشجار البتولا على طول الجدول الذي لم يكن كبيرا بل ضيقا، صافيا، سريعا، تقوم على جانبيه برك تشكلت من جراء مرور الجدول من تحت جذور البتولا. كان الموسم بالنسبة إلى صاحب الفندق في تريبيرغ موسما جيدا. كانت الأمور تسير على ما يرام، وكنا جميعا أصدقاء. في السنة التالية حل التضخم، ولم يكن المال الذي جمعه في السنة السابقة كافيا لشراء المؤن لافتتاح الفندق فشنق نفسه.

\* \* \* يمكنك أن تملي ذلك، لكنك لا تستطيع أن تملي ساحة كونتريسكارب(٢٠٠)، حيث كان بائعو الأزهار يصبغون أزهارهم في الشارع، وكان الصباغ يسيل على حجارة الرصيف حيث ينطلق الأتوبيس، والعجائز، رجالا ونساء، يسكرون على النبيذ وثفل الفاكهة الرديء، والأطفال تسيل أنوفهم في البرد، ورائحة العرق المتعفن والفقر والسكر في كافيه ديزاماتور والعاهرات في بال ميوزيت فوق المقهى(٢٠٠) والناظرة التي كانت تستضيف أحد فرسان الحرس الجمهوري في مقصورتها بينما خوذته المزركشة بشعر الخيل موضوعة على الكرسي. المستأجرة في الطرف الآخر من الصالة، زوجة أحد المشاركين في سباق الدراجات وفرحتها ذلك الصباح في مصنع الألبان عندما فتحت جريدة «لوتو» فرأت أن زوجها حل في المركز الثالث في سبباق باريس، وهذا هو أول

(٤٢) ساحة كونتريسكارپ ساحة مشهورة في باريس [المترجم].

<sup>(</sup>٤٣) كافيه ديزاماتور (مقهى الهواة) مقهى معروف في باريس كان يرتاده همنغواي منذ وصوله العام ١٩٢٢، أما بال ميوزيت فيبدو أنه محل لبيع الأسطوانات الموسيقية كما تشير إلى ذلك المواقم المتعددة على الإنترنت [المترجم].

سبباق كبير يشترك فيه (ئن)، توردت ثم ضحكت ثم صعدت الدرج باكية، والجريدة الرياضية الصفراء في يدها (من)، زوج مديرة بال ميوزيت كان سبائق تاكسي، ويوم كان على هاري أن يسافر باكرا بالطائرة، طرق الزوج بابه ليوقظه ثم تناول كل منهما كأسا من الشراب على حافة المقهى قبل أن ينطلقا. كان يعرف جيرانه في ذلك الحي في تلك الأيام، لأنهم كانوا جميعا فقراء.

\* \* \* كان نوعان من البشر يتجمعون في تلك الساحة: السكارى والرياضيون. كان السكارى يقتلون فقرهم بتلك الطريقة، أما الرياضيون فقد كانوا يقتلونه بالتدريب. كانوا يتحدرون من الكميونار ولم يجدوا كبير عناء في معرفة الأمور السياسية (٢٠٠٠)، كانوا يعرفون من قتل آباءهم وأقرباءهم وإخوانهم وأصدقاءهم عندما دخلت قوات فرساي واستولت على البلدة بعد أن استولت على الكميون فأعدمت كل من ألقت القبض عليه وكانت يداه متيبستين أو كان يلبس قبعة، أو كان يحمل أي علامة أخرى تدل على أنه عامل (٧٤) في ذلك الفقر، وفي ذلك الحي في الجانب الآخر من الشارع المواجه لبوشري شوقالين (٨٤) ومخزن تعاوني

<sup>(</sup>٤٤) جريدة رياضية تأسست العام ١٩٠٣، متخصصة في إقامة سباق الدراجات الطويل المعروف باسم «تور دو فرانس» [المترجم].

<sup>(</sup>٤٥) يشير همنفواي هنا إلى حقيقة أن الجريدة كانت تطبع على ورق أصفر، ليس إلا [المترجم].

<sup>(</sup>٤٦) الكميونار هو كل من اشترك في كميون باريس، وهي حكومة اشتراكية استولت على السلطة بــين ١٨ مـــارس و٢٧ مايو من العام ١٨٧١، وقـــد قامت هذه الحكومة على إثــر هزيمة القوات الحكومية أمام القوات البروسية وتوقيع معاهدة صلح مع المحتلين [المترجم].

<sup>(</sup>٤٧) اقتحمت قوات ڤيرساي الحكومية العاصمة الفرنسية في ٢ أبريل ١٨٧١، وسحقت كميون باريس بوحشـية في عملية عرفت لاحقا باسم «الأسبوع الدامي» التي راح ضحيتها نحو عشرين ألفا [المترجم].

<sup>(</sup>٤٨) بوشري شوفالين: دكان جزارة بباع فيه لحم الخيول [المترجم].

للشراب كتب بداية كل ما كان يخطط للقيام به. لم يحب قط جزءا من باريس كما أحب هذا الجزء بأشجاره الممتدة وبيوته القديمة المكسوة بالجص الأبيض والمطلية بالبني من الأسلل، واللون الأخضر الطويل لباصاته في تلك الساحة المستديرة، وصباغ زهوره الأرجواني السائل على حجارة الرصيف، والنزول المفاجئ لشارع كاردينال ليموان من رأس الرابية إلى النهر، وعكس ذلك بالنسبة إلى شارع موفيتار بعالمه الضيق المزدحم، الشارع الذي يمتد باتجاه البانتيون (أنا وذاك الآخر الذي كان دائما يسلكه بدراجته، وهو الشارع الوحيد المعبد في كل ذلك الحي الأملس بدراجته، وهو الشارع الشاهقة الضيقة وفندقه العالي الرخيص الذي مات فيله بول فيرلان (أنا). كانت هناك غرفتان فقط في الشاهق التي كانوا يسكنون فيها، فاستأجر غرفة في آخر طابق في ذلك الفندق بمبلغ ستين فرنكا في الشهر، حيث كان يكتب ومنها كان يطل على الأسطح والمداخن وكل تلال باريس.

\* \* \*

من الشقة لا تستطيع أن ترى سوى الغابة وكوخ الفحام. كان يبيع الشراب أيضا، الشراب الرديء. رأس الحصان الذهبي خارج دكان بوشري شوالين حيث كانت الجثث تتدلى ذهبية صفراء وحمراء من النافذة المفتوحة، والمخزن التعاوني المطلي بالأخضر الذي كانوا يشترون منه شرابهم، الجيد والرخيص. البقية كانت

<sup>(</sup>٤٩) البانتيون هو مدفن العظماء الفرنسيين في مدينة باريس [المترجم].

<sup>(</sup>٥٠) بول فيرلان (١٨٤٤ - ١٨٩٤) شاعر فرنسي، سجن لمدة عامين لإطلاقه النار على صديقه الشارعلى على صديقه الشاعر الشاب آرتر رامبو وإصابته، وكان قد ارتبط معه في علاقة شاذة. واتسمت المرحلة الأخيرة من حياة فيرلان باللهو [المترجم].

جدرانا جصية ونوافذ الجيران. الجيـران الذين كانوا يفتحون نوافذهم ليلا ثم همهمات أحاديثهم عندما يسـمعون سكيرا يئن ويتأوه بتلك الثمالة المعهودة عند الفرنسيين التي يدعي الجميع أنها غير موجودة.

\* \* \* «أين الشرطي؟ لا يغيب السافل أبدا إلا عندما تريده. لا بد أنه يغازل إحدى حارسات المباني. اتصل بالوكيل». حتى يرشق أحدهم سطلا من الماء من إحدى النوافذ ويتوقف الأنين. «ما هدنا؟ ماء. آه، هذه فكرة ذكية!» والنوافذ تغلق. تقول ماري، مدبرة منزله، محتجة على العمل ثماني ساعات، «إذا عمل الزوج حتى السادسة، فإنه لا يسكر إلا قليلا في طريقه إلى البيت ولا يبذر كثيرا. أما إذا عمل حتى الخامسة فإنه يسكر كل ليلة وتذهب فلوسه. إن زوجة العامل هي التي تعاني من تخفيض ساعات العمل هذه».

«ألا تريد مزيدا من هذا الحساء؟» سألته المرأة الآن.

«لا، شكرا جزيلا لك. إنه رائع جدا».

«جرب قليلا فقط».

«أريد مشروبا»،

«إنها مضرة بصحتك».

«أعرف أنها مضرة بصحتي، أجل. كتب كول بورتر الكلمات والموسيقى (١٥)، ما يضر بصحتي هو هذه المعرفة أنك تفقدين صوابك من أجلي».

«أنت تعلم أنني أريدك أن تشرب»،

<sup>(</sup>٥١) كول بورتر (١٨٩١ - ١٩٦٤) مؤلف موسيقي وكاتب أغان أمريكي [المترجم].

«طبعا. لولا أن الشرب يضر بصحتي».

خطر له أنها عندما تذهب سيتناول كل ما يريد. لا، ليس كل ما أريد بل كل ما هو موجود. آه، إنه متعب، متعب للغاية. سينام قليلا استلقى بلا حراك ولم يأته الموت. لا بد أنه عرج على شارع آخر كان يسير زوجا زوجا على دراجات هوائية، ويتنقل بمنتهى الهدوء في الشوارع.

\* \* \*

\* \* \* لا لم يكتب قط عن باريس التي كانت تشغل باله. لكن ماذا بشأن البقية التي لم يكتبها قط؟

\* \* \* ماذا عن المزرعة وأغصان المريمية الرمادية الفضية والماء الصافي الذي يهدر متسارعا في سواقي الري ونبات الفصة ذات اللون الأخضر الغامق؟ كان الدرب يتسلق التلال وكانت القطعان في الصيف خجولة كالغزلان، الزعيق والضوضاء الثابتة الوتيرة والكتلة البطيئة الحركة تثير الغبار بينما كنت تقودها إلى الشلال، وراء الجبال تتضح معالم القمة بصفاء حاد في ضوء المساء وبيضاء ناصعة على الطرف الآخر للوادي وأنت تسلك الدرب نزولا في ضوء القمر، راكبا حصانك، تذكر الآن أنه مر في الغابة وهو يمسك بذيل حصانه في الظلام الدامس وكل القصص التي كان ينوي كتابتها.

عن الخادم المعتوه الذي ترك في المزرعة وقتها وأوصي بعدم السـماح لأي كان أن يأخذ البرسـيم، وذلـك الوغد العجوز من فوركس (٢٥) الذي أوسـع الغـلام ضربا عندمـا كان يعمل لديه،

<sup>(</sup>٥٢) فوركس: مدينة في الشمال الفربي من ولاية واشنطن الأمريكية [المترجم].

ويتوقف الآن ليأخذ بعض العلف، الولد يرفض والعجوز يهدده بالضرب ثانية. تناول الغلام البندقية من المطبخ وأطلق النار عليه عندما حاول اقتحام مخزن العلف وعندما عادوا إلى المزرعة وجدوه ميتا منذ أسبوع، متجمدا في الزريبة وقد أكلت المكلاب جزءا منه، وما تبقى حزمته على مزلجة ولففته بغطاء ثم ربطته بحبل وجعلت الغلام يساعدك على رفعه، حيث أخرجتماه كلاكما إلى الطريق على الزلاجات، ثم السير سيتين ميلا إلى البلدة لتسلم الصبي. لم يخطر بباله أنه سيعتقل. ظن أنه قام بواجبه وأنك صديقه وأنه سينال مكافأة. لقد ساعد في إدخال العجوز لكي يعرف الجميع أي لص كان ذلك العجوز وكيف حاول أن يسرق علفا ليس له، وعندما وضع عمدة البلدة يدي الغلام في القيد لم يستطع تصديق ذلك. عندئذ بدأ بالبكاء، كانت تلك قصة احتفظ بها كي يكتبها، كان يعرف على الأقل عشرين قصة جيدة من هناك ولم يكتب واحدة منها قط. لماذا؟ \* \*

«أنت قولي لهم لماذا؟» قال لها.

«عم تتحدث، يا عزيزي؟».

«لا شيء».

لم تعد الآن في حاجة إلى الإسراف في الشراب، بما أنه أصبح ملكها. لكن إذا عاش، فلن يكتب عنها، لقد أدرك ذلك الآن، ولا عن أي منهم. الأغنياء بليدون ويسكرون كثيرا أو يلعبون النرد كثيرا. بليدون ويكررون أنفسهم. تذكر جوليان المسكين وخوفه الوهمي منهم وكيف شرع ذات مرة في كتابة قصة يقول مطلعها: «الأغنياء يختلفون جدا عنى وعنك». فقال له أحدهم، أجل،

لديهم مال أكثر. لكن جوليان لم يجد هذا القول مضحكا<sup>(٥٠)</sup>، كان يظن أنهم ســـلالة مميزة وســاحرة، وعندما اكتشف أنهم ليسوا كذلك أصابه اكتشافه بالإحباط أيما إحباط.

كان يحتقر المحبطين. لم يكن لزاما عليك أن تقع في غرام الشيء لأنك فهمته. ظن أنه قادر على التغلب على كل شيء لأنه لا يمكن لشيء أن يؤذيه ما لم يعبأ به.

لا بأس. لن يكثرث بالموت الآن. الشيء الوحيد الذي يخافه دائما هو الألم. كان قادرا على تحمل الألم كأي إنسان إلا إذا استمر الألم طويلا وأرهقه، وها هو الآن يكابد ألما مرعبا، وعندما شعر بأنه يحطمه توقف الألم.

\* \* تذكر زمنا غابرا ليلة أصيب وليامسن، ضابط القنابل، بقنبلة ألقاها عليه أحد أفراد دورية ألمانية، وكان يتسلل عبر الأسلاك في تلك الليلة وهو يصرخ ويتوسل إلى الجميع أن يقتلوه. كان رجلا بدينا، شديد البأس، وضابطا جيدا، لكنه كان مدمنا على الاستعراضات الوهمية. بيد أنه علق في تلك الليلة بين الأسلاك، وقد أحرقه انفجار واندلقت أحشاؤه على الأسلاك، لذلك اضطروا إلى قصها لتحريره من الأسلاك. أحضروه حيا لذلك اضطروا إلى قصها لتحريره من الأسلاك. أحضروه حيا وهو يقول، أطلق علي النار يا هاري. أطلق علي النار بحق الله. تجادلوا ذات مرة قائلين إن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وارتأى أحدهم أن ذلك يعني أن الألم يتجاوزك تلقائيا في لحظة ما. لكنه كان دوما يتذكر وليامسن وتلك الليلة. لم يتجاوزه شيء إلى

<sup>(</sup>٥٢) في الطبعات الأولى لهذه القصة، ورد اسم الكاتب الأمريكي سكوت فيتزجيرالد، الذي كان مسـحورا بحياة الأغنياء، لكن عندما احتج فيتزجيرالد على ذكر اسـمه صراحة، قام همنغواي باستبداله باسم جوليان في الطبعات اللاحقة [المترجم].

أن أعطاه كل ما لديه من أقراص الدواء التي كان يحتفظ بها لاستخدامه الشخصى، ولم تفعل مفعولها مباشرة. \* \*

لكن ما لديم الآن غاية في السمهولة، وإذا بقي على هذه الحال، فلا داعي للقلق. بيد أنه كان يفضل أن يكون في صحبة أفضل.

فكر قليلا في الصحبة التي يتمناها.

فخطر له أنه إذا كنت تستغرق وقتا طويلا في كل ما تفعل أو تتأخر في القيام به، فعليك ألا تتوقع أن تجد الناس بانتظارك. لقد ذهب الناس، انتهت الحفلة وبقيت مع مضيفتك الآن.

خطر له أنه مل الاحتضار كما مل كل شيء سواه.

«يا له من شيء ممل!» قال بصوت عال.

«ما هو يا عزيزي؟».

«كل ما يستغرق منك وقتا طويلا».

نظر إلى وجهها بينه وبين النار. كانت تستلقي في كرسيها وضوء النار ينير وجهها المخدد الجميل، وقد داهمها النعاس. سمع الضبع يحدث جلبة قريبا من محيط النار.

«لقد كنت أكتب، لكنني تعبت»، قال لها.

«هل تعتقد أنك قادر على النوم؟».

«بلا شك. لماذا لا تدخلين خيمتك؟».

«أود أن أجلس معك هنا».

«هل تشعرين بشيء غريب؟».

«لا. أشعر بالنعاس فقط».

«لكننى أشعر به»، قال لها.

لقد شعر من فوره أن الموت قد مر به ثانية.

«هـل تعلمـين أن الشـيء الوحيد الـذي لم أفقـده قط هو الفضول؟» قال لها.

«أنت لم تفقد شيئا قط، إنك أكمل الرجال الذين عرفتهم في حياتى».

«يا إلهي، ما أنقص عقل المرأة؟! ماذا تقولين؟ هل هذا هو حدسك؟».

لأنه في تلك اللحظة بالذات حضر الموت وأراح رأسه عند قدم السرير وكان بإمكانه أن يشم رائحته.

«لا تصدقي أبدا كل ذلك الحديث عن المنجل والجمجمة»، قال لها(٤٥)، «إذ يمكن بكل سهولة أن يكون شرطيين على دراجتين أو طائرا، أو قد يكون له خطم عريض كخطم الضبع».

لقد أحس بالموت الآن وهو يسري إلى أعلى كيانه، لكنه لم يعد له شكل. كان يحتل حيزا فقط.

«قولي له أن يبتعد».

لم يبتعد، بل اقترب قليلا.

«إن لك نفسا كريها أيها الوغد العفن»، قال له.

تابع تغلغله حتى لم يعد قدادرا على الكلام، ولما رأى أنه كف عن الكلام دنا منه قليلا، فحاول أن يبعده عن نفسه من دون أن يتكلم، لكنه تابع غزوه حتى جثا بكامل ثقله على صدره فعطل حركته ولسانه، لكنه سمع المرأة تقول، «لقد نام بوانا الآن. احملوا السرير برفق وأدخلوه الخيمة».

<sup>(</sup>٥٤) يظهر الموت في المخيلة الشعبية الغربية على هيئة هيكل عظمي يرتدي ثوبا أسود ويحمل منجلا كبيرا [المترجم].

لم يستطع أن يتكلم ليطلب منها أن تبعده عنه، فجثا على صدره أثقل من قبل حتى لم يعد قادرا على التنفس. وفجأة، عندما حملوا السرير، صار كل شيء على ما يرام وانزاح الثقل عن صدره.

## \* \* \*

مضت على بداية الصباح فترة عندما سمع هدير الطائرة. بدت صغيرة جدا ثم حامت في الجو مرة وتراكض الغلمان وأشعلوا النيران، مستخدمين الكيروسين، وكوموا العشب كي يشعلوا نارين داخنتين كبيرتين في طرفي السهل، وحمل نسيم الصباح الدخان باتجاه المخيم، فحامت الطائرة مرتين أخريين، منخفضة هذه المرة، ثم انحدرت واستوت ثم هبطت بسلاسة، فترجل منها العجوز كومبتون واتجه نحوه، مرتديا بنطالا وسترة صوفية وقبعة لباد بنية.

«ما الأمر، أيها الديك العجوز؟» قال كومبتون.

«ساقي مصابة»، قال له. «هل تود أن تتاول طعام الإفطار؟».

«لا، شكرا. سأشرب الشاي فقط. إنها فراشة كما تعلم (٥٥)، لن أتمكن من نقل المصاحب. هناك متسع لشخص واحد. وشاحنتك في الطريق إلى هنا».

انتحت هيلين بكومبتون جانبا وتحدثت إليه. عاد كومبتون مبتهجا على نحو غير مسبوق.

«سينقلك فورا»، قال له. «سأعود من أجل المصاحب. لكن

<sup>(</sup>٥٥) هنا يتكلم الطيار بلغة المجاز، وهو يعني أن طيارته صغيرة [المترجم].

علينا أن نتوقف في أروشا<sup>(٥٦)</sup> للتزود بالوقود، علينا أن نسرع». «والشاى؟».

«في الحقيقة، أنا لا يهمني الشاي، كما تعلم».

حمل الغلمان الســرير وانعطفوا بــه وراء الخيام الخضراء، فنزلوا به بمحاذاة الصخرة باتجاه السهل مرورا بالنارين الداخنتين اللتين كانتا تتأججان بعد أن احترق العشب، والريح تزيد النار تأججا، إلى أن بلغوا الطائرة الصغيرة. لم يكن إدخاله إلى الطائرة بالأمر السهل، لكن لم يكد يدخل حتى استلقى في المقعد الجلدي، مادا ساقه بشكل مستقيم بجانب المقعد الذي سيجلس عليه كومبتون. شغل كومبتون المحرك وصعد إلى الطائرة. لوح بيده لهيلين والغلمان، وعندما تحول الضجيج إلى ذلك الهدير المألوف، استدار وكان كومبي يتحاشب جحور الخنازيــر البريــة. هدرت الطائــرة وانطلقت ترتطـم بالطريق الوعرة بين النارين، ومع آخر ارتطام لها ارتفعت، ورآهم واقفين، ملوحين، ورأى المخيم بجانب الرابية التي تنبسه الآن، والسهل يمتد، وكتل الأشجار والغابات تنبسط مع الأرض، في حين بدت الدروب التي تسلكها الحيوانات تتساب بسلاسة إلى ينابيع الماء الجافة، فرأى ماء جديدا لم يعرفه من قبل. حمر الوحش، بظهورها المستديرة الصغيرة الآن، وثيران النو كأنها نقاط ذات رؤوس كبيرة صاعدة وهي تعبر السهل كأصابع طويلة، ثم تتبعثر عندما يتجه الظل نحوها، فتصغر الآن، وتسكن حركتها، ويبتعد السهل عنك على مد البصر، أصفر شاحبا، ولا ترى من كومبي

<sup>(</sup>٥٦) أروشا: مدينة في الشمال الشرقي من تنزانيا [المترجم].

العجوز أمامك سوى ظهره الصوفي وقبعة اللباد البنية. ثم طارا فوق أول التلال التي كانت ثيران النو تتقاطر عليها أرتالا أرتالا، ثم طارا فوق جبال ذات أعماق مفاجئة من الغابات الخضراء الصاعدة ومنحدرات الخيزران الصلب، ثم الغابة الكثيفة مرة أخرى المقطعة على هيئة قمم وتجويفات، ثم تلال تنحدر، ثم سلم آخر، حار الآن، بني، أرجواني، بمطبات حرارية، ويلتفت كومبي ليستطلع أمر صاحبه. وكانت لا تزال أمامهم جبال داكنة أخرى.

وبدلا من الذهاب إلى أروشا، انعطفا نحو اليسار، بعد أن تبين أن لديه وقودا يكفي، ونظر إلى الأسفل فرأى غيمة قرنفلية اللون تتحرك نحو الأرض وفي الجو كتباشير الثلج في عاصفة لا يعرف مصدرها، فعرف أن أسراب الجراد آتية من الجنوب. ثم بدأ بالارتفاع وبدا كأنهما يطيران شرقا، ثم أظلم الجو ودخلا في عاصفة وكان المطر كثيفا كأنهما يطيران عبر شلل من المياه، ثم خرجا، فالتفت كومبي وابتسم وأشار أمامه، فلم يشاهد سوى قمة كليمنجارو المربعة، كبيرة بحجم العالم، هائلة شاهقة، تتم عبيضاء في الشمس. فعرف عندئذ أنه يقصد تلك القمة.

في تلك اللحظة توقف الضبع عن الأنين ليلا وراح يصدر صوتا غريبا، بشريا، كأنه نشيج بكاء. سمعته المرأة فتحركت حركة ضئيلة قلقة. لم تستيقظ، رأت في المنام أنها في بيتها في لونغ آيلند(٥٠)، وكان ذلك في الليلة السابقة لظهور ابنتها الأول إلى عالم الفن، وبشكل من الأشكال كان أبوها حاضرا وكان فظا

<sup>(</sup>٥٧) لونغ آيلند (الجزيرة الطويلة) جزيرة تشكل أحد أحياء مدينة نيويورك الشرقية [المترجم].

جدا. ثم استيقظت على صوت الضبع، وظلت لحظة لا تعرف أين هي، فخافت خوفا شديدا. ثم أخذت المشعل الكهربائي وسلطت نوره على السرير الآخر الذي كانوا قد أدخلوه بعد أن ذهب هاري لينام. استطاعت أن ترى كتلة جسمه داخل الناموسية لكنه كان يخرج ساقه من تحتها فتتدلى على جانب السرير. وانقشعت كل الضمادات، فلم تجرؤ على النظر إليها.

«مولوا» نادت، «مولوا مولوا»

ثم قالت، «هاري هاري ا» ثم ارتفع صوتها مناديا، «هاري ا أرجوك. أوه، هاري ا»

لم تجد جوابا على ندائها ولم تتمكن من سماع أنفاسه.

أصدر الضبع خارج الخيمة ذات الصوت الغريب الذي أيقظها . لكنها لم تسمعه بسبب خفقان قلبها .

## عجوز عند الجسر [۱۹۳۸]

جلس بجانب الطريق عجوز ذو نظارات لها إطار فولاذي ويرتدي ملابس معفرة جدا بالتراب. كان هناك جسر عائم يمتد فوق النهر وكانت العربات والشاحنات والرجال والنساء والأطفال يعبرونه.

كانت العربات التي تجرها البغال تصعد الضفة الشاهقة من الجسر متثاقلة بينما كان الجنود يساعدون في دفع عجلاتها، أما الشاحنات فقد شقت طريقها صعودا، مبتعدة عن الضفة مسرعة، بينما كان الفلاحون يخوضون في الغبار الذي بلغ كعوبهم. لكن العجوز ظل جالسا بلا حراك. لقد بلغ منه التعب مبلغا أقعده عن متابعة المسير.

لقد كانت مهمتي أن أعبر الجسر وأتفقد رأسه في الضفة الأخرى وأستطلع إلى أي نقطة تقدم العدو، لقد نفذت مهمتي وعدت فوق الجسر، لم يكن هناك كثير من العربات في هذا الوقت، وكان الراجلون قلة، لكن العجوز ظل ملازما مكانه.

سألته، «من أين أنت؟».

فقال مبتسما، «من سان كارلوس».

كانت سان كارلوس مسقط رأسه، ولهذا ابتسم لأن ذكرها متعه.

«لقد كنت أرعى الحيوانات»، قال شارحاً.

«أوه»، قلت وأنا لا أفهم تماما ما قاله.

«نعم، لقد بقیت، كما تـرى، لأرعى الحيوانات. كنت آخر من غادر بلدة سان كارلوس».

لـم يكن مظهره يوحي بأنه راع أو صاحب قطيع، فنظرت إلى ملابسه السوداء المغبرة ووجهه الشاحب المعفر بالتراب ونظارته ذات الإطـار الفولاذي، وسـألته، «ما نـوع الحيوانات التي كنت ترعاها؟».

فقال وهو يهز رأسه، «عدة أنواع. وكان على أن أتركها».

كنت أراقب الجسر ومروج دلتا الإيبرو<sup>(٥٥)</sup> الذي يشبه الريف الأفريقي وأتساءل كم سيطول انتظارنا قبل أن نرى العدو، وأسترق السمع لعلي أسمع بوادر الضجيج التي تأذن ببدء ذلك الحدث المبهم الذي يسمى الالتحام، وظل العجوز ملازما مكانه،

سألته، «أى نوع من الحيوانات كنت ترعى؟».

فقال «لقد كان مجموعها ثلاثة: عنزتان وقطة، بالإضافة إلى أربعة أزواج من الحمائم».

سألته «وكان عليك أن تتخلى عنها؟».

«نعم، بسبب المدفعية. قال لي الكابتن إنه يتعين علي أن أذهب بسبب المدفعية».

«وليس لديك أسرة؟» سألته وأنا أراقب الطرف البعيد للجسر حيث كانت آخر العربات تتدهده فوق منحدر الضفة.

فأجاب، «لا. فقط الحيوانات التي ذكرتها. ستكون القطة بطبيعة الحال بخير. فالقطط تستطيع أن تعتني بنفسها، لكنني لا أعرف ماذا سيحل بالبقية».

<sup>(</sup>٥٨) الإيبرو: نهر في الشمال الشرقي من إسبانيا [المترجم].

سألته «إلى أي الأحزاب تنتمي؟».

فقال، «لا أنتمي إلى أي حزب. لقد بلغت من العمر سية وسبعين عاما، ومشيت اثني عشر كيلومترا الآن، ولا أعتقد أنني أستطيع أن أذهب أبعد من هذا».

فقلت له «ليس هذا مكانا مناسبا للتوقف، إذا كان بإمكانك أن تمشي، فهناك شاحنات عند الطريق الدي يتفرع باتجاه تورتوزا»(٥٩).

قال «سانتظر لحظة، بعدها ساذهب، أين تذهب الشاحنات؟»

قلت له «باتجاه برشلونة».

فقال «لا أعرف أحدا في تلك الجهة، لكنني ممتن لك كثيرا. أقول لك مرة أخرى إنى ممتن لك».

نظر إلى بخواء وتعب شديدين، فقال كأنه يريد أن يشرك غيره في همه، «ستكون القطة بخير بلا شك. ولا داعي للقلق بشأن القطة. لكن البقية. ماذا سيحل بالبقية برأيك؟».

«ربما ستنجو البقية من كل هذا على خير ما يرام».

«تعتقد ذلك؟»

«لِـمَ لا؟» قلت وأنا أراقب الضفـة البعيدة التي خلت الآن من العربات.

«ولكن ما الذي سـتفعله تحت نار المدفعية؟ لقد أجبرت على الرحيل بسبب المدفعية!».

سألته «هل تركت باب القفص مفتوحا للحمائم؟».

<sup>(</sup>٥٩) تورتوزا: مدينة في الشمال الشرقي من إسبانيا [المترجم].

«نعم».

«إذن ستطير».

«أجل، ستطير بالتأكيد. لكن البقية. من الأفضل ألا أفكر في البقية».

قلت له أستحثه «إذا ارتحت فاذهب، انهض وحاول المسير الآن».

«شــكرا»، قال وهو ينهض على قدميه، فتمايل يمينا وشمالا، ثم تهاوى على قفاه في التراب،

«كنت أرعى الحيوانات»، قال من غير هدى، لكن ليس لي. «لم أكن أفعل سوى رعى الحيوانات».

لم يكن هناك ما يمكن عمله من أجله. كان الوقت أحد الفصح وكان الفاشيون يتقدمون نحو الإيبرو<sup>(١٠)</sup>، كان يوما رماديا مكفهرا منخفض الغيوم، ولهذا لم تحلق طائراتهم.

لم يكن للعجوز من حسن الحظ سوى هذه الحقيقة وأن القطط تعرف كيف تدبر أمرها.

<sup>(</sup>٦٠) الفاشيون هم غلاة القوميين الإسبان الذين تمردوا على النظام الجمهوري، والذين تزعم حكومتهم قائد أركان الجيش الجنرال فرانكو العام ١٩٣٦ بعد أن غزا إسبانيا من المغرب في أثناء الحرب الأهلية الإسبانية (١٩٣٦ - ١٩٣٩) [المترجم].

## على رصيف الميناء في إزمير (١٦) [١٩٣٠]

قال إن الشيء الغريب هو أنهم كانوا يصرخون كل ليلة عند منتصف الليل. لا أعرف لماذا كانوا يصرخون في ذلك الوقت. لقد كنا في الميناء وكانوا جميعا على الرصيف، وعند منتصف الليل، راحوا يصرخون. لقد كنا نسلط عليهم الأضواء الكاشفة لنُسُكتهم، وكنا ننجح دائما في ذلك، كنا نسلط أضواءنا الكاشــفة مرتين أو ثلاثا، صعودا ونزولا، إلى أن يتوقفوا. في إحدى المرات كنت أنا الضابط القائد على رصيف الميناء، فجاءني ضابط تركى يكاد ينفجر من الغضب لأن أحد بحارتنا أهانه، فقلت له إننا سنرسل الجاني إلى السفينة حيث سينال عقابا قاسيا . وطلبت منه أن يدلني على من أهانه، فأشار إلى مساعد رامي المدفعية، وكان هذا شابا لا يؤذي أحدا. قال إنه أهانه عدة مرات وبشكل مربع، وكان يتحدث إليَّ من خلال مترجم. لم أستطع أن أتصور أن مساعد رامي المدفعية يعسرف من التركية ما يؤهله إلى أن يوجه الإهانات بها . ناديته وقلت له: «هذا لمجرد أن تكون قد تحدثت مع أي من الضباط الأتراك».

«لم أتحدث إلى أي منهم، يا سيدي».

<sup>(</sup>١٦) تقـع إزمير في غربي تركيا، على بحر إيجة، وهي ثاني أكبر ميناء تركي. بعد انهيار الدولة العثمانيـة العام ١٩١٨ تنازعت اليونان وتركيا على هـذه المنطقة إلا أن معاهدة لوزان (٢٤ يوليو ١٩٢٢) أقـرت بسـيادة تركيا عليها، ما اضطر الجالية اليونانية فيهـا إلى الجلاء، والقصة هنا تحكي عن هذا الجلاء [المترجم]. '

قلت له: «أنا متأكد من ذلك، لكن من الأفضل أن تذهب إلى السفينة وألا تأتى إلى الشاطئ ثانية فيما تبقى من اليوم».

ثم أخبرت التركى بأن الرجل قد أرسل إلى السفينة لينال جزاءه العادل. بل جزاءه القاسي. فشعر بالزهو، وأصبحنا من أحسن الأصدقاء،

قال إن أسوأ ما في الأمر هو أمهات الأطفال الموتى. إذ لا يمكنك أن تجعلهن يتخلُّ بن عن أطفالهن الموتى. كنّ يحتفظن بأطفالهنّ الموتى لمدة سستة أيام ولا يتخلين عنهم. وليس في اليد حيلة. وفي النهاية عليك أن تنزعهم منهن انتزاعاً. ثم هناك قصة تفوق العادة عن امرأة عجوز، وعندما حكيت هذه القصة لأحد الأطباء اتهمني بالكذب، كنا نُخلي رصيف الميناء منهن، ومن الموتى، وكانت هذه العجوز مستلقية على ما يشبه المحفّة. قلن: «ألا تنظر إليها يا سيدي؟» فنظرت إليها، وفي تلك اللحظة ماتت وتخشبت. انكمشت ساقاها ثم انكمشت من عند خصرها وتُصَلِّبت. تصلبت كما لـو كانت ميتة منذ ليلة أمس. كانت ميتة تماما ومتخشبة. حكيت هذه القصة لمساعد طبيب فقال: هذا مستحيل.

كانوا جميعا على رصيف الميناء، ولم يكن الأمر كالزلزال إطلاقًا أو ما شابه؛ لأنهم لم يكونوا يعلمون بوجود التركي. لـم يكونوا يعلمون أبدا ماذا سيفعل التركي. هـل تذكر عندما أمرونا بالا نأتي لإخلاء المزيد؟ لقد كنت خائفا عندما دخلنا ذلك الصباح. كان لديه عدد من المدافع وكان بإمكانه أن يقذف بنا إلى اليابسـة. كنا سندخل ونسير بمحاذاة الرصيف، ونقذف

المراسب الأمامية والخلفية في الماء، ثم نقصف الحي التركي من البلدة. كانوا سيقذفون بنا إلى اليابسة وكنا سنحول البلدة إلى جعيم، هكذا ببساطة. لكنهم أطلقوا علينا بضع طلقات خُلَّييّة عندما دخلنا. ترجّل كمال وطرد القائد التركي، لأنه تجاوز صلاحياته أو شيئا من هذا القبيل. لقد تجاوز حدوده قليلا. كان الأمر سيتحول إلى كارثة.

أنت تذكر الميناء. كانت كثير من الأشياء الجميلة تطفو فيه جيئة وذهابا وكان هذا كل ما تبقى لي من الحياة، لذلك رحت أحلم بالأشياء ومشكلتك ليست مع النساء اللواتي كنّ يلدن، بل مع أمهات الأطفال الموتى كنّ يلدنهم بيسر وسهولة والغريب أن قليلا منهم كانوا يموتون كل ما عليك أن تفعله هو أن تغطيهن بشيء ما وتتركهن يتدبرن أمرهن كنّ دوما ينتقين أشد الأماكن ظلمة في بطن السفينة ليلدن فيها . كنّ يتلقين كل شيء بصدر رحب حالما ينزلن من رصيف الميناء.

كان اليونانيون أناسا رائعين أيضا. فعندما أُجلوا كسروا الأرجل الأمامية لدوابهم التي كانوا ينقلون عليها أمتعتهم ولم يستطيعوا أن يأخذوها معهم، فألقوها في المياه الضحلة. كل تلك البغال التي كُسررت أرجلها الأمامية ألقي بعضها فوق بعض في المياه الضحلة. لقد كان كل هذا عملا رائعا. نعم، عملا رائعا جدا.

## التعريشة الأولى

كان الجميع ثملا. كانت كتيبة المدفعية بأكملها ثملة وهي تسير في طريقها في الظلام. كنا ذاهبين إلى الشراب. ظل الملازم يركب حصانه في الحقول ويقول له، «أقول لك يا صديقي القديم، إني ثمل. آه، إني ثمل جدا». كنا نسير بمحاذاة الطرق طوال الليل في الظلام، وظل معاون الضابط يسير بمحاذاة مطبخي ويقول: «عليك أن تطفئها. إنها خطرة. سيراها العدو». كنا على مسافة خمسين كيلومترا من الجبهة، لكن ضابط الانضباط كانت تقلقه النار في مطبخي، كان المسير في ذلك الطريق مضحكا. كان ذلك عندما كنتُ عريفَ إطعام.

## المخيم الهندي [١٩٢٥]

كان عند شاطئ البحيرة قارب تجديف آخر، وكان الهنديان يقفان منتظرين.

قف زنك وأبوه إلى مؤخرة القارب الذي دفعه الهنديان، وقفز أحدهم ليجدّفه، جلس العم جورج في مؤخرة القارب التابع للمخيم، دفع الهندي الشاب القارب ثم صعد ليجدف بالعم جورج.

انطلق القاربان في الظلام. سمع نك مجاديف القارب الآخر تضرب الماء على مسافة أمامهم في الضباب. كان الهنديان يجدفان بضربات سريعة قصيرة. استلقى نك بينما كانت ذراع والده تطوقه. كان الماء باردا، كان الهندي الذي يجدف قاربهما يعمل بجد لكن القارب الآخر كان يسير بسرعة أكبر أمامهما في السديم.

سأل نِك، «إلى أين نذهب، يا بابا؟»

«إلى المخيم الهندي. هناك سيدة مريضة جدا».

«أوه»، قال نك.

وجدا القارب الآخر على الضفة الأخرى للخليج. كان العم جورج يدخن سيجاره في الظلام. سحب الهندي الشاب القارب إلى الشاطئ. أعطى العم جورج سيجارا لكل من الهنديين. سياروا من الشاطئ عبر مرج ندي يتبعون الهندي الشاب الذي كان يحمل قنديلا. ثم دخلوا العابة يسلكون دربا يؤدي إلى طريق

الحطّابين الذي يصل إلى التلل. كان الظلام أخف وطأة عند طريق الحطابين، حيث اقتُطعت الأشجار من كلا الجانبين. توقف الهندي الشاب وأطفأ قنديله ثم تابعوا جميعا مسيرهم على الطريق.

انعطفوا عند أحد المنحنيات فخرج كلب ينبح. وبدت أمامهم أضواء الأكواخ التي يعيش فيها قاشرو اللحاء الهنود (١٢)، اندفعت نحوهم مزيد من الكلاب، لكن الهنديين أعاداها إلى الأكواخ. في أقرب الأكواخ إلى الطريق كان هناك ضوءً في نافذة. وقفت عجوز في المدخل تحمل مصباحا.

في الداخل كانت شابة هندية تستلقي على سرير.

منذ يومين وهي تحاول أن تضع مولودها . وكانت جميع عجائز المخيم يساعدنها . ابتعد الرجال إلى أعلى الطريق ليجلسوا في الظلام ويدخنوا بعيدا عن الصراخ الذي كانت تصدره . صرخت في اللحظة التي دخل نك وأبوه وعمه جورج إلى المخيم يتبعهم الهنديان . كانت تستلقي على السرير الأدنى ككتلة كبيرة جدا تحت ملّحَفتِها . كان رأسها مائلا إلى أحد الجانبين . كان زوجها في السرير الأعلى ، وكان قد جرح قدمه جرحا كبيرا بفأس قبل ثلاثة أيام . كان يدخن غليونا . وكانت رائحة الغرفة كريهة جدا .

أمر والد نِك أن يوضع قليل من الماء على الموقد، وراح يحدث ولده بينما الماء يسخن.

«ستضع السيدة مولودا، يا نك».

<sup>(</sup>٦٢) يذكر همنفواي في قصة «آباء وأبناء»، وهي آخر قصة في المجلد الأول، أن الهنود كانوا يقشرون لحاء الشوكران ويبيعونه لممل الدباغة في بوين ستي، في ولاية مشيغن التي تدور أحداث هذه القصة في إحدى مناطقها أيضا [المترجم].

«أعرف ذلك»، قال نك.

«لا إنك لا تعرف»، قال أبوه. «استمع إليَّ. إن ما تمر به يسمى المخاض، يريد المولود أن يولد وهي تريده أن يولد، وجميع عضلاتها تحاول أن ينزل، وهذا ما يحدث عندما تصرخ».

«لقد فهمت»، قال نك.

في تلك اللحظة صرخت المرأة، فسأل نك:

«بابا، ألا يمكنك أن تعطيها شيئا يجعلها تتوقف عن الصراخ؟»

«لا . ليــس لدي مخدر . لكن صراخها لا يهم . وأنا لا أســمعه لأنه لا يهم».

انقلب الزوج في سريره العلوي ليواجه الجدار.

أشارت المرأة في المطبخ إلى الطبيب بأن الماء أصبح ساخنا. دخل والد نك إلى المطبخ وأفرغ ما يقرب من نصف الماء من الغلاية الكبيرة في حوض. ثم وضع في الماء المتبقي في الغلاية عدة أشياء كان يَصُرُّها في منديل.

«يجب أن تغلي هذه»، قال وراح يفرك يديه في الماء الساخن في المحوض بقطعة صابون جلبها معه من المخيم. كان نك يراقب والده وهو يفرك يديه بالصابون، وكان يتحدث وهو يغسل يديه بعناية تامة.

«يُفترض، يا نِك، أن يولد الأطفال بخروج الرأس أولا، لكنهم أحيانا لا يفعلون. وعندما لا يفعلون، فإنهم يسببون الصعاب للجميع. قد يتعين عليّ أن أجري عملية لهذه السيدة. سنعرف ذلك بعد قليل».

عندما تأكد من نظافة يديه دخل الكوخ وانهمك في عمله. «من فضلك يا جورج اسـحب تلك الملحفة إلـى الوراء، فأنا أفضل ألا ألمسها».

عندما بدأ يجري العملية فيما بعد أمسك العم جورج وثلاثة رجال هنود المرأة، عضت العم جورج من ذراعه فقال العم جورج: «انظر إلى هذه العاهرة الهندية اللعينة!» فضحك الهندي الشاب الذي قاد قارب العم جورج، كان نك يمسك بالحوض لوالده. استغرق الأمر وقتا طويلا، التقط أبوه المولود وصفعه ليجعله يتنفس ثم ناوله إلى المرأة العجوز،

«انظر، إنه صبي يا نِك، ما رأيك أن تكون طبيبا متمرنا؟» «لا بأس»، قال نِك، كان يشيح بناظريه كي لا يرى ما يقوم به والده.

«حســنٌ، يكفي هذا»، قال أبوه ثم وضع شيئا في الحوض لم ينظر نك إليه.

«والآن لدي بعض القُطب. يمكنك، يا نِك، أن تراقب أولا، وفق رغبتك. سأخيط الجرح الذي شققته».

لم يراقب نِك حيث إن فضوله قد ولَّى منذ زمن.

انتهى والده ووقف، وقف العم جورج والرجال الهنود الثلاثة. وضع نك الحوض في المطبخ.

نظر العم جورج إلى ذراعه، ابتسم الهندي الشاب ابتسامة من يتذكر الأيام الخوالي.

«سأضع شيئا من الپيروكسيد عليه، يا جورج»، قال الطبيب. ثم انحنى فوق المرأة الهندية. لقد هدأت الآن وأغمضت عينيها.

كانت شاحبة جدا. لم تكن تدري ماذا حلَّ بمولودها أو أي شيء.

قال الطبيب وهو يقف: «ساعود في الصباح، ستأتي المرضة من سينت إغنس هنا قبل الظهر وستجلب معها كل ما نريد »(١٢).

كان يشعر بالانتشاء وبرغبة في الحديث كأنه لاعب كرة قدم في غرفة الملابس بعد مباراة.

«هذه جديرة بالمجلة الطبية، يا جورج، إجراء عملية قيصرية بوساطة سكين جيب وتسع أقدام من فتيلِ رفيع».

كان العم جورج يستند إلى الجدار وينظر إلى ذراعه، فقال: «أوه، أنت إنسان عظيم، من غير شك».

«عليك أن تلقي نظرة إلى الوالد الفخور. في هذه القضايا الصغيرة عادة ما يكابد الآباء الأمرين»، قال الطبيب.

«لكن الحق يقال إن هذا الرجل تعامل مع الأمر بمنتهى الهدوء».

ثم سحب الملحفة إلى الوراء، كاشفا عن رأس الهندي. لكن يده أصابها شيء من البلل. صعد على حافة السرير الأسفل والمصباح بيده ونظر إلى الداخل. كان الهندي مستلقيا ووجهه نحو الجدار. كان مذبوحا من الوريد إلى الوريد. كان الدم قد شكل بركة تحت وطأة جسمه المتثاقل على السرير. كان رأسه يتوسد ذراعه اليسرى. وكانت الشفرة المفتوحة في الملاحف.

قال الطبيب: «أخرج نك من الكوخ، يا جورج».

<sup>(</sup>٦٣) تقع مدينة سينت إغنس في الشطر الشمالي من ولاية مشيفن على مضيق ماكيناك الذي يفصل بحيرة مشيفن عن بحيرة هُوران [المترجم].

لـم تكن هناك حاجة إلى ذلك، حيث إن نك نال من السـرير الأعلى نظرة كافية وهو يقف في باب المطبخ، عندما أمال والده رأس الهندي نحو الخلف، والمصباح بيده.

كان النهار يرسل خيوطه الأولى عندما قفلوا راجعين إلى البحيرة، يسلكون طريق الحطّابين.

«أنا آسف جدا، نك، لأنني جئت بك معي»، قال والده، وقد تلاشى الانتشاء الذي أصابه بعد العملية، «كان خطأ فادحا أن أضعك في هذه الورطة».

«هل تعاني السيدات دائما الأمرين عندما يلدن؟» سأل بك.

«لا، فما حدث كان أمرا استثنائيا جدا».

«بابا، لماذا قتل نفسه؟»

«لا أعرف يا نك، ربما لم يستطع التحمل».

«بابا، هل يقتل كثير من الرجال أنفسهم؟»

«لا، لا يقتل كثيرٌ منهم أنفسهم، يا نك».

«وهل تقتل كثيرٌ من النساء أنفسهن؟»

«من النادر جدا».

«على الإطلاق؟»

«آه، طبعا. يقتلن أنفسهن أحيانا».

«بابا؟»

«نعم»

«أين ذهب العم جورج؟»

«سیکون علی خیر ما یرام».

«بابا، هل الموت صعب؟»

«لا. أعتقد أنه سهل جدا، يا نك. هذا أمر نسبي».

كانا في القارب، نك يجلس في المؤخرة، بينما أبوه يجدّف. كانت الشمس تبزغ من خلف الهضاب. قفزت سمكة من نوع ذئب البحر، جاعلة دائرة في الماء. جرجر نك يده في الماء، فشعر بالدفء رغم الطقس الصباحى القارس.

في هذا الصباح الباكر في البحيرة وهو يجلس في مؤخرة القارب الذي يقوده أبوه، كان واثقا تماما بأنه لن يموت.

### التعريشة الثانية

كانت مآذن إديرنة (١٠٠) تنتصب في المطر فوق البيوت الطينية. وكان طريق قرة أغاتش يغص بالعربات لمسافة ثلاثين ميلا. جواميس الماء والدواب تجر العربات في الأوحال. لا نهاية ولا بداية. فقط عربات محملة بكل شيء يملكونه. كان الشيوخ والنساء يسيرون، وقد ابتلت ثيابهم جميعا، بمحاذاة العربات يستحثون دوابهم على المسير، اللون الأصفر يغطي نهر الماريتسا(٢٠٠) حتى الجسر تقريبا. كان ازدحام العربات فوق الجسر شديدا، وكانت الجمال تطوف بينها. كان الخيالة اليونانيون يسيوقون الموكب. كانت النساء والأطفال في العربات يجثمون مع المفارش والمرايا وآلات الخياطة والصّرر.

وكانت هناك امرأة تضع مولودها بينما صبيّة صغيرة تمسك بملحفة فوقها وتبكي. منظر يبعث على الغثيان، وظل المطر يهطل طيلة الإجلاء.

<sup>(12)</sup> تقع مدينة إديرنة (أو أدريانوبولس باليونانية) قي أقصى الغرب من تركيا (نحو ٢٧٠ كم غرب العاصمة إسطنبول). استولى عليها العثمانيون العام ١٣٦٢ هجرية، وجعلوها عاصمة لهم من ١٣٦٥ حتى ١٤٥٣، وفي العام ١٩١٢ شكلت بلغاريا، وصربيا، واليونان، والجبل الأسود حلفا لانتزاعها من تركيا، لكن حاميتها استبسلت في الدفاع عنها فأفشلت خطتهم [المترجم].

<sup>(</sup>٦٥) ينبع نهر ماريتسا من جنوبي بلغاريا ثم يتجه جنوبا عبر الشطر الأوروبي من تركيا ليصب في البحر الأبيض المتوسط [المترجم].

## الطبيب وزوجته [١٩٢٥]

جاء دك بولتن من المخيم الهندي لتقطيع زنود الخشب لوالد نك، جلب معه ولده إدي وهنديا آخر يدعى بلي تابشو، خرجوا من الغابة ودخلوا من البوابة الخلفية، وكان إدي يحمل منشاره الطويل، كان المنشار يرتفع وينخفض فوق كتفه، محدثا صوتا موسيقيا عندما يمشي، وكان بلي تابشو يحمل كُلاّبين كبيرين، بينما حمل دك ثلاث فؤوس تحت إبطه.

التفت وأغلق البوابة بينما تابع الآخران طريقهما باتجاه شاطئ البحيرة حيث زنود الخشب مدفونة في الرمال.

كانت النسفينة ماجك تجرها عبر البحيرة إلى المنشرة. كانت السفينة ماجك تجرها عبر البحيرة إلى المنشرة. كانت قد جنحت إلى الشاطئ، وإن لم يجر شيء بشأنها فإن طاقم السفينة سيرتادون الشاطئ آجلاً أو عاجلاً بقارب تجديف، فيرون الزنود، ويدقون مسامارا حديديا له حلقة في نهاية كل زند، ويجرونها إلى وسط البحيرة كي يصنعوا منها طوفا جديدا. لكن تجار الأخشاب قد لا يأتون؛ لأن بضعة زنود لا تساوي الأجرة التي يدفعونها لجمعها. وإن لم يأت أحد من أجلها فإنها ستترك حتى تتشبع بالماء وتهترئ على الشاطئ.

هــذا ما توقعه والد نك دائما، فاســتأجر الهنــود ليأتوا من المخيّم ويقطّعوا الزنود بمناشــيرهم وينصّفوها بوساطة إسفين ليصنعــوا منها أكــداس الحطب للموقد المفتــوح. دار دك بولتُن

حـول الكوخ ثم تجاوزه باتجاه البحيـرة. كانت هناك أربعة زنود كبيرة من خشـب الزان تكاد تكـون مدفونة في الرمل. علَّق إدي المنشار من أحد مقابضه في مُنفَرج جذع شجرة. كان دك مُولَّدا وكان كثيـرٌ مـن الفلاحين في محيط البحيـرة يعتقدون أنه في الحقيقة رجل أبيض. كان كسـولا جدا، لكنه يعمل بجد إذا بدأ. أخرج قرص تبغ مضغوط من جيبه، فأخذ قضمة منه، ثم تحدث بلغة الأوجبواي إلى إدي وبلي تابشو.

غرزوا نهايات كُلاَّباتهم في واحد من الزنود وهزوه بغية خلخاته من تحت الرمل. التفت دك بولتن إلى والد نك وقال: «هذه الكمية التى تسرقها من الخشب كبيرة، يا حكيم» (١٦٠).

«إيّاكُ أن تتحدث بهذا الشكل، يا دك،» قال الطبيب. «إنه خشب جرفه التيار».

في هذه الأثناء كان إدي وبلي تابشو قد خلَّصا الزند من الرمل الرطب ودحرجاه باتجاه الماء، فصاح فيهما دِك بولتُن، فطُساه جيدا».

«لماذا تفعل ذلك؟» سأله الطبيب.

«لغسله وتنظيفه من الرمل تحضيرا لنشره، أريد أن أعرف إلى من تعود ملكيته»، قال دك.

كان الزند تغمره مياهُ البحيرة، اتكأ إدي وبلي تابشو على كُلاّبيهما وهما يتصببان عرقا تحت الشمس، جثا دك على ركبتيه في الرمل وراح ينظر إلى العلامة التي تخلّفها مطرقة القَشر في الخشب في نهاية الزند.

<sup>(</sup>٦٦) استخدمتُ كلمة «حكيم» لكونها المرادف العامى لكلمة Doc المختصرة [المترجم].

وقف وهو ينفض الرمل عن ركبتي بنطاله ثم قال:

«تعود ملكيته إلى وايت ومكنولي».

شعر الطبيب بحرج شديد، ثم قال باختصار:

«إذن، من الأفضل ألا تنشره، يا دك».

فقال دِك، «لا تغضب يا حكيم، لا تغضب. أنا لا يهمني ممن تسرق. لا يهمنى إطلاقا».

«إذا كنت تعتقد أن الزنود مسروقة، إذن فدعها وعد بأدواتك إلى المخيم»، قال الطبيب مُحَمَرً الوجه.

«لا تطلق النار وأنت في وضعية الإصلاء، يا حكيم»،

قال دك ثم بصق عصير التبغ على الزند، سال ثم تلاشى في الماء.

«أنا وأنت نعلم أنها مسروقة، والأمر سيّان عندى».

«حسن، إذا كنت تظن أنها مسروقة، فَخُذَّ أدواتك واخرُج».

«اسمع، یا حکیم...»

«خذ أدواتك واخرج».

«اسمع، یا حکیم».

«إن ناديتني حكيما مرة أخرى، ساجعل أسنانك في حلقك بلكمة واحدة».

«لا، لن تفعلها يا حكيم».

نظر دك بولت إلى الطبيب. كان دك رجلا ضخما وكان يعرف مدى ضخامته. وكان يحب المشاجرات، كان سعيدا. اتكأ إدي وبلي تابشو على كُلاّبيهما ونظرا إلى الطبيب. قضم الطبيب شعر لحيته النابت على شفته السفلى ونظر إلى دك

بولتن. ثم أشاح بناظره بعيدا، وصعد الرابية باتجاه الكوخ، كان غضب باديا لهم من ظهره، راقبوه جميعا وهو يصعد الرابية ويدخل الكوخ.

قال دك شيئا بلغة الأوجبواي، ضحك إدي لكن بلي تابشو بدا جاداً لم يكن يفهم الإنجليزية، لكن عرقه ظل يتصبب طوال الشجار، كان سمينا وكان شارباه يتألفان من بضع شعيرات كأنه رجل صيني، التقط الكُلابين، وحمل دك الفؤوس بينما أنزل إدي النشار من الشجرة.

انطلقوا وساروا متجاوزين الكوخ وخرجوا من البوابة الخلفية باتجاه الغابة، ترك دك البوابة مفتوحة، رجع بلي تابشو وأحكم إغلاقها، ثم مضوا في الغابة،

في الكوخ كان الطبيب يجلس على سريره في غرفته، فرأى كومة من المجلات الطبية على الأرض بجانب المكتب. كانت لا تزال ملفوفة، غير مفتوحة. لقد أغاظه الأمر.

«ألن تعود إلى عملك يا عزيزي؟» سنالت زوجة الطبيب من غرفتها التي كانت تستلقي فيها والستائر مسدلة.

«12»

«هل هناك من خطب؟».

«تشاجرتُ مع دِك بولتن».

«أوه، أرجـو ألا تكون قد فقدت أعصابـك، يا هنري»، قالت زوجته.

«لا»، قال الطبيب.

«تذكّر أن من يَتَحكُّم في هواه أعظم ممن يفتح مدينة»، قالت

زوجته، كانت من أتباع العلم النصراني(١٧).

كان الكتاب المقدس ونسـخة من كتـاب «العلم والصحة» ومجلة «كوارترلي» الفصلية على مائدة بجانب سريرها في الغرفة المعتمة.

لم يُجب زوجُها، هو الآن جالس على سريره، ينظف بندقيته. ملل المخزن بالطلقات الصفراء الثقيلة ثم أفرغه، فتناثرت على السرير.

«هنري»، نادت زوجته. ثم توقفت لحظة، «هنري!»

«نعم»، قال الطبيب.

«هل قلت شيئا يُغْضبُ بولتن؟».

. « 🛂)

«علامَ تشاجرتما، یا عزیزي؟».

«لا شيء يستحق الذكر».

«قل لي يا هنري، أرجوك ألا تخفي شيئا عني، علام تشاجرتما؟».

«حسنٌ، دِك مدين لي بمبلغ كبير من المال لأنني أنقذت زوجته من التهابٍ في الرئـة، وأعتقد أنه افتعل هذه المشـاجرة لكيلا يسدد ما لي عليه بالعمل عندى».

صمتت زوجته. مسح الطبيب بندقيته بخرِّقَة.

ضغط على نابض المخزن كي يلقمه بالطلقات، جلس والبندقية على ركبتيه، وكان مولعا بها، ثم سمع صوت زوجته تناديه من غرفتها المعتمة.

<sup>(</sup>٦٧) هنا تستشهد الزوجة بالمثل السادس عشر من سفر الأمثال في العهد القديم، أما العلم النصراني فهو مذهب ديني يرى أن الموت والمرض والخطيئة يمكن التغلب عليها من خلال فهم الدين [المترجم].

«عزيزي، لا أظن، لا أظن حقا أن مخلوقا يفعل شيئا من ذلك القبيل إطلاقا».

«لا تعتقدين؟» سألها الطبيب.

«لا، لا أستطيع أن أصدق أن مخلوقا يفعل شيئا من ذلك القبيل عن قصد».

وقف الطبيب وركن البندقية في الزاوية خلف الخزانة.

«هل أنت خارجٌ، يا عزيزي؟» سألت الزوجة.

«أعتقد أننى سأخرج لأتمشى»، قال الطبيب.

«إذا رأيت نِك، يا عزيزي، هلا أخبرته أن أمه تريد أن تراه؟» قالت زوجته.

خرج الطبيب إلى الشرفة، فانصفع الباب وراءه، سمع زوجته تشهق عندما انصفع الباب.

«آسف»، قال قريبا من نافذتها ذات الستائر المُسدلة.

«لا بأس، يا عزيزي»، قالت.

سار في الهجير خارجا من البوابة، يشق طريقه عبر غابة الشوكران  $^{(1)}$ ، كان الجو باردا في نهاية الغابة حتى في مثل هذا اليوم القائظ. وجد نك يجلس مستندا إلى شجرة، ويقرأ .

«أمك تريدك أن تذهب إليها وتراها»، قال له الطبيب.

«أريد أن أذهب معك»، قال نك،

رمقه والده بنظرة وقال:

«حسنٌ، هيا بنا. أعطني الكتاب، سأضعه في جيبي».

<sup>(</sup>٦٨) الشوكران شجر دائم الخضرة من الفصيلة الصنوبرية، يستخرج منه شرابٌ سام، ويُستعمل لحاؤه لأغراض الدباغة [المترجم].

قال نِك، «بابا، أعرف أين توجد السناجب السوداء». قال أبوه، «حسنٌ، لِنذهبُ إليها».

#### التعريشة الثالثة

كنا في حديقة في مونس (١٠)، جاء بكلي الشاب مع دوريته عبر النهر، أول ألماني رأيتُه تسالَّق سور الحديقة. انتظرنا حتى وضع ساقه فوق السور ثم أطلقنا النار عليه. كان يحمل كثيرا من المُعدّات وبدا مندهشا جدا فسقط داخل الحديقة.

وعلى مسافة أبعد تسلق الجدار ثلاثة آخرون، أطلقنا النار عليهم، لقد جاءوا جميعا على هذه الشاكلة.

<sup>(</sup>٦٩) مونس مدينة في بلجيكا قريبة من الحدود مع فرنسا [المترجم].

## نهاية شيء [١٩٢٥]

في سالف الأيام كانت هورتنزباي عبارة عن منشرة للأخشاب. لم يكن أيّ من ساكني البلدة بمنأى عن سماع أصوات المناشير الكبيرة في المنشرة قرب البحيرة، ثم جاءت سنة لم تعد هناك زنود للنشر، كانت المراكب الشراعية تدخل الخليج وتُحمّل بأكداس الخشب المقطوعة المكدسة في الساحة.

حُمِلَتُ جميعً أكداس الخشب بعيدا. فكك العاملون في المنشرة الآلات القابلة للنقل من مبنى المنشرة الكبير وحملوها على متن أحد المراكب الشراعية. أبحر المركب من الخليج في عرض البحيرة يحمل المنشارين الكبيرين والعربة السيارة التي تُلقّم الزنود للمناشير الدائرة الدوّارة وكل المراديس والدواليب والسيور والحديد التي كوّمها العاملون فوق حمولة خشبية يبلغ ارتفاعها ارتفاع بَدَنِ السفينة. كان عنبرها المفتوح مغطى بقماش القنيب ومحزوما حزما محكما، وانتفخت أشرعة المركب الذي أبحر في عرض البحيرة، يحمل معه كل ما جعل من المنشرة ومن هورتنز بلدة.

ظلت بيوت العمال البسيطة ذات الطابق الواحد، والمطعم، والمخزن العائد للشركة، ومكاتب المنشرة، والمنشرة ذاتها، ظلت مهجورة وسيط مساحات ممتدة من نشارة الخشب التي كانت تغطى المرج المستنقعي بجانب شط الخليج.

عندما حط نك ومارجُري بقاربهما على الشاطئ بعد عشر

سنين لم يجدا من المنشرة سوى حجارة الأساس الكلسية البيضاء المكسرة البارزة من خلال أخلاف الأشـجار المستنقعية (٢٠)، كانا يطوفان بمحاذاة حرف ضفة القناة عندما انحدر القاع فجأة من مياه رملية ضحلة إلى اثنتي عشرة قدما من الماء الداكن. كانا يتجهان نحو اللسان البري لنصب صنارات الليل لاصطياد سمكات السلمون القُزَحية.

«تلك أطلالنا القديمة، يا نك»، قالت مارجُري.

نظـر نِك الذي كان يجدف القارب إلـى الحجر الأبيض بين الأشجار الخضراء، وقال:

«أجل، هذه هي».

«أتذكر عندما كانت منشرة؟» سألته مارجُري.

«أجل أذكر»، قال نك.

«تبدو أشبه بقلعة»، قالت مارجُري.

لم يقل نِك شيئا. جدّفا مبتعدين عن مرأى المنشرة، يسيران بمحاذاة الشاطئ، ثم انحرف نِك بشكل متصالب مع الخليج قائلا:

«إنها لا تعض على الطُّعم».

«لا»، قالت مارجُري. كان بصرها مركزا على الصنارة طوال تطوافها، حتى وهي تتكلم، كانت تحب الصيد. كانت تحب الصيد مع نك. على مقربة من القارب شقت سطح الماء سمكة سلمون كبيرة، جذب نك أحد المجدافين بقوة كي يستدير القارب بحيث يسمح بمرور الطعم إلى حيث كانت سمكة السلمون تَطُعَم. عندما

<sup>(</sup>٧٠) الأخلاف هي ما ينمو من الأشجار بعد قطعها [المترجم].

برز ظهر السمكة من الماء تقافزت سمكات المنَّوة (۱۱) الصغيرة باهتياج شديد، متناثرة على سطح الماء حتى كأنه رُشَّ بحفنة من خُرَدُق. شقت سمكة سلمون أخرى سطح الماء وكانت تَطُّعُم على الجانب الآخر للقارب.

«إنها تُطُّعُم»، قالت مارجُري.

«لكنها لا تعض على الطعم»، قال نك.

أدار القارب كي يبتعد عن السمكتين الطاعمتين، ثم اتجه به نحو اللسمان البري. لم تشد مارجُري بكرة الصنارة حتى لامس القارب الشاطئ.

سيحبا القارب إلى الشاطئ ثم انتشل نك دلوا مملوءا بسمك الفرخ. كانت الأسيماك تسبح في ماء الدلو. تناول ثلاثا منها، فقطع رؤوسها ثم سيلخها بينما كانت يدا مارجري تطاردان الأسيماك في الدلو إلى أن أمسكت بواحدة، فقطعت رأسها، ثم سلختها. نظر نك إلى سمكتها وقال:

«لا تتزعي زعنفة البطن، إنها طعم لا بأس به، لكن الأفضل عدم نزع زعنفة البطن».

شـك صنارة بكل واحدة من سـمكات الفرخ السلوخة عند ذيلها . كانت كل عصا مزودة بصنارتين متصلتين بدليل (۲۷) . عندئذ اتجهـت مارجُري بالقارب نحو ضفة القناة، بينما كانت تمسـك الخيط بين أسـنانها وتنظـر إلى نِك الذي بقي على الشاطئ ممسكا بالعصا تاركا الخيط يكرٌ على البكرة.

<sup>(</sup>٧١) المنوَّة: سمك أوربي صفير [المترجم].

<sup>(</sup>٧٢) الدليل: شيء يقود الأسماك إلى الصنارة [المترجم].

«لا بأس هنا»، نادى عليها.

«هـل ألقيه هنا؟» سـألته مارجُري بعد أن أمسكت الخيط بيدها.

«نعم، ألقيه». قذفت مارجُري الخيط من فوق القارب وراقبت الطعمين وهما ينزلان في الماء.

عادت إلى الشاطئ بقاربها لتأخذ الخيط الثاني بالطريقة نفسها. ثبّت نك العصا بوضع قطعة خشب ثقيلة فوق عُجيزتها ثم رفعها من الأسفل بقطعة خشب صغيرة. ثم كرّ الخيط المرتخي على البكرة بحيث أصبح مشدودا إلى حيث كان الطعم يستقر على القاع الرملي للقناة، ثم وضع المزلاج على البكرة. عندما تبتلع سمكة سلمون الطعم في القاع، فإنها ستهرب به ساحبة الخيط من البكرة باندفاع يجعل البكرة تصدر طنينا بسبب المزلاج.

جُدّفت مارجُري باتجاه اللسان البري قليلا لكي لا تحرك الخيط. شدّت المجدافين بقوة فصعد القارب إلى الشاطئ تتبعه بعض المويجات، قفزت مارجُري من القارب فسلحبه نِك فوق الشاطئ.

«ما الأمر، يا نك؟» سألت مارجُرى.

«لا أعرف»، قال نك وهو يجمع حطبا كي يشعل نارا.

أشعلا نارا من خشب الطوف. ذهبت مارجُري إلى القارب وأحضرت بطانية. حملت نسمات المساء الدخان باتجاه اللسان البري، لذلك مدَّت مارجُري البطانية بين النار والبحيرة.

جلست مارجري على البطانية تنتظر نك وظهرها إلى النار.

جاء ثم جلس بجانبها على البطانية. كانت الأخلاف النامية على اللسان البري تتتصب من ورائهما، ومن أمامهما يصب جدول هورتنز في الخليج. لم يكن الظلام قد حلَّ بعد، كان ضوء النار ينتشر حتى الماء، وكانت البكرتان تلتمعان في وهج النار.

فتحت مارجُري سلة العشاء.

«لا أشعر برغبة في الأكل»، قال نك.

«هيّا كُل، يا نك».

«حسنٌ»

أكلا بصمت وراقبا العَصَوَيْن ووهج النار ينعكس على سـطح الماء.

«ستكون الليلة مقمرة»، قال نك، نظر عبر الخليج إلى التلال التي بدأت معالمها تزداد حدة على صفحة السماء، كان يعرف أن القمر آت من وراء التلال.

«أعرفُ ذلك»، قالت مارجُرى بسعادة.

«أنت تعرفين كل شيء»، قال نك.

«أرجـوك نك أن تكـف عن هذا اأرجوك، أرجـوك ألا تكون هكذا ١»

«لا أستطيع، أنت فعلا تعرفين، تعرفين كل شيء، وهنا تكمن المشكلة، وأنت تعلمين أنك تعرفين».

لم تقل مارجُري شيئا.

«لقد علمتكِ كل شيء. أنت تعلمين أنك تعرفين. قولي لي: ما الذي لا تعرفينه؟»

«أوه، اخرس ا» قالت مارجُري. «ها قد طلع القمر».

جلسا على البطانية يرقبان القمر يرتفع من دون أن يتلامسا.

«ما لَكَ وهذا الكلام السخيف، ما الأمر؟» سألت مارجُري. «لا أعرف».

«بالطبع تعرف».

«لا، لا أعرف».

«هيا، قل ما يجيش في صدرك».

نظر نك إلى القمر وهو يرتفع من وراء التلال.

«لم يعد في الأمر متعة».

كان يخشى أن ينظر إليها . ثم نظر إليها . كانت تجلس مديرة ظهرها نحوه . نظر إلى ظهرها . «لم يعد في الأمر متعة على الإطلاق».

لم تقل شيئا. تابع، «أشعر بأن كل شيء في داخلي قد ولّى إلى الجحيم. لا أعرف يا مارج. لا أعرف ماذا أقول».

ظل ينظر إلى ظهرها.

«أليس في الحب أي متعة؟» سألت مارجُري.

«لا»، قال نك. انتصبت مارجُري واقفة.

ظل نك جالسا وهو يمسك رأسه بين يديه.

«سآخذ القارب»، نادت عليه مارجُري: «يمكنك أن تسير عائدا إلى اللسان البري».

«حسنٌ»، قال نِك، «سأدفع لك القارب في الماء».

«لا داعي لذلك»، قالت له. ركبت قاربها في الماء وضوء القمر منعكس عليه. عاد نك واستلقى بجانب النار وهو يلف وجهه بالبطانية . كان يستطيع أن يسمع صوت مجاديفها وهي تضرب الماء.

ظل مستلقيا هناك مدة طويلة. ظل مستلقيا عندما سمع بِل يدخل فُسحة الغابة ويشق طريقه عبر الأشجار. شعر به وهو يقترب من النار. لم يلمسه بِل بدوره.

«هل ذهبت بسلام؟» سأله بل.

«نعم»، قال نك، كاذبا، ووجهه ملتف بالبطانية.

«هل تشاجرتما؟»

«لا، لم نتشاجر»

«كيف تشعر؟»

«أوه، ابتعد عني يا بل! ابتعد عني قليلا»

انتقى بِل شطيرة من سلة العشاء ثم راح يلقي نظرة إلى الصنارات.

#### التعريشة الرابعة

كان يوما شديد الحرارة. نصبنا حاجزا رائعا فوق الجسر. كان بكل بساطة لا يُقدر بثمن. حاجز كبير وقديم من الحديد المشغول والمُشَبِّك. كان ثقيلا وعصيا على الرفع ويمكنك أن تطلق النار من خلاله وعليهم أن يتسلقوه. كان غاية في الروعة. حاولوا أن يتسلقوه، فأطلقنا النار عليهم من مسافة أربعين ياردة. هاجموه وجاء ضباطً فرادى وحاولوا معالجته. كان عائقا غاية في الروعة. كان ضابطهم من أفضل الضباط. أصبنا بارتباك شديد عندما سمعنا أن أحد أجنعة جيشنا قد كُسِر، وكان عليناً أن نتقهقر.

# ثلاثة أيام من الهبوب [١٩٢٥]

توقف المطر عندما انعطف نك في الطريق الذي يمر عبر البستان، كانت الثمار قد التُقطّت وكانت ريح الخريف تهب بين الأشجار العالية، توقف نك ليلتقط تفاحة واغنر(٢٠) من جانب الطريق وكانت تلتمع من المطر بين الأعشاب البنية، وضع التفاحة في جيب معطفه الماكينو(٤٠).

كان الطريق يمر عبر البستان ويستمر حتى قمة الرابية. هنا الكوخ ذو الشرفة العارية والدخان يتصاعد من المدخنة. في الخلف يوجد موقف للسيارة وقن للدجاج وأخلاف الأشجار التي كانت تشكل حاجزا للغابات المحيطة، كانت الريح تهب، فتتمايل الأشجار الكبيرة فوق الأخلاف وهو يراقبها. هذه هي أولى العواصف الخريفية.

بينما كان نك يعبر الحقل الفسيح فوق البستان فُتح باب الكوخ وخرج بِل. وقف على الشرفة يتطلّع، فقال:

«حسنٌ، يا ويمِجٌ»<sup>(٥٥)</sup>.

«أهلا بك، يا بل»، قال نك وهو يصعد الدرجات.

وقفا معا يتطلعان إلى الريف الممتد أمامهم، إلى البستان، إلى ما وراء الطريق، إلى الحقول البعيدة، والغابات التي تغطي اللسان البري، وإلى البحيرة. بدأت الريح تهب بقوة فوق البحيرة.

<sup>(</sup>٧٢) تفاح واغنر هو تفاح جبلي أحمر اللون [المترجم].

<sup>(</sup>٧٤) معطف ماكينو معطف قصير مزدوج الصدر، يصنع من قماش صوفي [المترجم].

<sup>(</sup>٧٥) ويمج هو لقب التحبُّب الذي يُطلقه بل على رفيقه نِك [المترجم].

كانا يستطيعان أن يريا الأمواج المتكسرة على طول اللسان البالغ عشرة أميال.

«إنها تَهُبُّ»، قال نك.

«وستظل هكذا طوال ثلاثة أيام»، قال بل.

«هل أبوك موجود؟» سأله نك.

«لا. خرج مع بندقیته، تفضل».

دخل نِك الكوخ، كانت نار كبيرة تشتعل في الموقد، وكانت تزأر بفعل الريح، أغلق بل الباب،

«أتريد أن تشرب؟» سأله،

خرج إلى المطبخ ثم عاد بكأسين وإبريق من الماء. تناول نِك زجاجة المشروب من الرف فوق الموقد.

«لا بأس بهذه؟» سأله.

«لا بأس»، قال بل.

جلسا أمام النار وشربا المشروب مخلوطا بالماء.

«له طعم دخاني رائع»، قال نِك ونظر إلى النار عبر الزجاج. «هذا هو الخُتِّ»(٢٦).

«ولكن الخث لا ينمو في المشروبات»، قال نك.

«هذا لا يهم»، قال بل.

«وهل رأيت الخث؟» سأله نك.

«لا»، قال بل.

«ولا أنا»، قال نك.

بدأ حذاؤه المرتكز على المُصطلى يتبخر أمام النار.

<sup>(</sup>٧٦) الخُث نسيج نباتي نصف متفحم يتكون بتحلل النباتات تحللا جزئيا في الماء [المترجم].

«من الأفضل أن تخلع حذاءك»، قال بل.

«ليس لدي أي جوارب».

«اخلعها وجففها وساتيك بجوارب»، قال له بل، ثم صعد السدرج، وكان نك يسمع وقع خطواته فوق رأسه. كان الطابق العلوي مفتوحاً تحت السقف، وكان بل وأبوه ونك ينامون فيه أحيانا. في الخلف توجد غرفة للملابس، نقلوا الأسرة الخفيفة النقالة بعيدا عن رشق المطر وغطوها بأغطية مطاطية.

عاد بل بزوج من الجوارب الصوفية الثقيلة.

«لقد تأخر الوقت ويجب ألا تذهب هنا أو هناك من دون جوارب»، قال بل.

«أكره أن ألبسها ثانية»، ردَّ نِك، لبس الجوارب ثم عاد إلى كرسيه متراخيا، واضعا قدميه على الستار الواقي أمام النار.

«ستهشم الستار الواقي»، قال بل. أنزل نِك قدميه بسرعة عن الستار.

«هل لديك شيء أقرأه؟» سأله.

«الجريدة فقط».

«ما أخبار فريق الكاردز؟».

«انهزم في مباراتين أمام فريق جايَنْتس»(٧٧).

«هذا يُسهِّل الأمور على هؤلاء».

«إنها هدية»، قال بل. «ما دام مَغُرو قادرا على شراء كل لاعب جيد في الفريق، فليست هناك مشكلة»(١٧٠).

<sup>(</sup>٧٧) كاردز وجايّنتُس فريقان لكرة البيسبول في الولايات المتحدة [المترجم].

<sup>(</sup>٧٨) جون جوزف مُغرو (١٨٧٣ - ١٩٣٤) مدير نادٍ لكرة البيسبول [المترجم].

«لا يستطيع شراءهم جميعا»، قال نك.

«هو يشتري كل الذين يريدهم، أو يجعلهم يتذمرون إلى درجة تجعل إدارة الفريق تبيعهم له» قال بل.

«مثل هايني زم»، قال نك موافقا(٢٩).

«سينفعه كثيرا هذا الأحمق العنيد».

وقف بل.

«إنه هدّاف بارع»، قال نك، كانت حرارة النار تشوي ساقيه. «ولاقط كرة ممتاز أيضا»، قال بِل. «لكنه يخسر جميع الألعاب الكروية».

«ربما لهذا السبب يريده مَغْرو»، قال نك.

«ربما»، قال بل موافقا.

«إن ما يخفى علينا من الأمور دائما أكثر مما نعلمه».

«طبعاً . لكن ما نعلمه لا بأس به قياسا إلى كوننا بعيدين جدا».

«إن الأمر أشبه بحسن اختيارك الموفق للخيول شريطة ألا تراها».

«تماما».

مد بل يده إلى زجاجة المشروب، تلمّس الزجاجة بيده من كل الجهات، صب المشروب في الكأس التي أمسك بها نِك أمامه.

«كم تريد من الماء؟».

«الكمية نفسها».

جلس على الأرض بجانب كرسي نك.

<sup>(</sup>٧٩) هايني زمرمان (١٨٨٧ - ١٩٦٩): لاعب في فريق جايَنْتُس [المترجم].

«أليس هبوب عواصف الخريف أمرا جيدا؟» سأل نِك.

«إنه رائع».

«إنه أفضل أوقات السنة»، قال نك.

«لو كنا في المدينة أما كنّا في قمة التعاسة؟» سأله بل.

«أود أن أرى مباريات الدوري في البيسبول»، قال نك.

«لكنها دائما إما في نيويورك أو فيلادلفيا هذه الأيام، وهذا لا نفع لنا به».

«تُرى، هل سيريح فريق كاردز البطولة؟»

«ليس في حياتنا»، قال بل.

«يا لطيف، لا بد أنهم سيُّجنُّون»، قال نك.

«هل تذكر عندما بدأوا يتألقون قبل حادثة القطار؟»

«وكيف لا؟» قال نِك وهو يتذكر،

مــ ت بل يده فــ وق الطاولة تحــت النافذة ليتنــاول الكتاب المقلـوب على وجهــ عيث كان قد وضعه هنــاك عندما خرج ليفتح الباب.

أمسك كأسه بيد والكتاب باليد الأخرى، مسندا ظهره إلى كرسي نك.

«ماذا تقرأ؟»

«ريتشارد فيقرل».

«لم أستطع تحمله».

«إنه كتاب جيد. لا بأس به يا ويمج»، قال بل.

«هل لديك شيء لم أقرأه؟» سأل نك

«هل قرأت «عشاق الغابة»؟

«نعـم، إنها قصة شـخصين ينامان كل ليلة في سـرير واحد ويضعان سيفا مجردا من غمده بينهما».

«إنه كتاب جيد، يا ويمج».

«كتاب رائع. لكن ما لم أفهمه هو أي نفع للسيف؟ إذ يجب أن يبقى حده واقفا على الدوام، لأنه لو نام على أحد جانبيه يمكنك أن تتدحرج فوقه ولن يؤذيك أبدا».

«إنه رمز»، قال بل.

«بكل تأكيد»، قال نك. «لكنه ليس عمليا».

«هل قرأت «الجلد»؟

«إنه جميل»، قال نِك، «إنه كتابٌ يستحق اسمه، قصة عجوز يطارد ابنه طوال الوقت، هل لديك مزيد من كتب وَالْيول؟»(^^)

«الغابة المُظلمة» قال بل. «إنها عن روسيا».

«وماذا يعرف عن روسيا؟» سأل نك.

«لا أعرف، لا يعرف المرء كثيرا عن هؤلاء الناس، ربما كان هناك عندما كان صبيا، لديه كمٌّ هائل من المعلومات عنها».

«أود أن ألتقيه»، قال نك.

«أود أن ألتقي تشسترتن»، قال بل(١١).

«أَتَمنَــى لو كان هنا الآن»، قال نــك. «لأخذناه معنا لنصطاد السمك في قوا غدا»(٢٨).

<sup>(</sup>٨٠) الإشارة هنا إلى الروائي البريطاني السير هيو وَالَّبول (١٨٨٤ - ١٩٤١) وجميع الروايات المذكورة هنا هي من تأليفه [المترجم].

<sup>(</sup>٨١) المقصود هنا هو الروائي البريطاني غِلْبُرت كيث تشسترتن (١٨٧٤ - ١٩٣٦) [المترجم].

<sup>(</sup>٨٢) قوا (مختصر من تشارلقوا) خليج في الشمال الغربي من ولاية مشيغن [المترجم].

«لا أعرف إن كان يحب صيد الأسماك»، قال بل. «لا شك»، قال نك. «لا بد أنه أفضل مخلوق في الوجود. هل تذكر «الخان الطائر»؟ (^^)

> «إذا أعطاك ملاكٌ من السماء شيئا آخر لتشريه اشكره على حسن نيّاتِه ثم ادلُقه في البالوَعةَ».

«هذا صحيح»، قال نك. «أعتقد أنه أفضل من وَالْبول».

«أوه، إنه أفضل من والبول بلا شك»، قال بل.

«لكن وَالبول كاتب أفضل».

«لا أعرف»، قال نك. «تشسترتن فنان من الطراز الأول».

«وَالْهول فنان من الطراز الأول أيضا»، أصر بل.

«أتمنى لو كان الاثنان هنا معنا»، قال نك. «لو كانا هنا،

لأخذناهما غدا لنصطاد السمك في فوا».

«دعنا نشرب»، قال بل.

«حسنٌ»، قال نك موافقاً.

«لن يمانع أبي»، قال بل.

«هل أنت متأكد؟» سأل نك.

«متأكد»، قال بل.

«أنا ثملٌ قليلا الآن»، قال نك.

«لستَ ثملا»، قال بل.

<sup>(</sup>٨٣) «الخان الطائر» كتاب من تأليف غلبرت تشسترتن نشر العام ١٩١٤ [المترجم].

نهض عن الأرض وتناول زجاجة المسروب، مدّ نك كأسه، وظل يراقبها بعينه بينما كان بل يصب.

ملأ بل نصف الكأس.

«أضف ما تشاء من الماء»، قال. «بقيت جرعة واحدة فقط».

«ألم يبق غيرها؟» سأل نك.

«بلى، لكن أبي لا يريدني أن أشرب إلا ما هو مفتوح».

«طبعا»، قال نك.

«يقول إن فتح الزجاجات هو الذي يصنع السكيرين»، قال بل.

«هــذا صحيح»، قال نك، وقـد أعجبه الكلام، لم يخطر هذا بباله من قبل، لقد كان دائما يظن أن ما يصنع السكير هو شربه وحده.

«كيف حال أبيك؟» سأله باحترام.

«لا بأس، لكنه يخرج عن طوره أحيانا».

«إنه رجل رائع»، قال نك. صب في كأسله ماء من الإبريق. اختلطت ببطء مع المشروب، كان المشروب أكثر من الماء،

«وهو فعلا كذلك»، قال بل.

«ووالدي لا بأس به أيضا»، قال نك.

«وهو كذلك»، قال بل.

«يدّعي أنه لم يشرب قط في حياته»، قال نك كأنه يعلن حقيقة علمية.

«طبعا، فهو طبيب. أما أبي فهو رسّام. وهذا أمر مختلف».

«لقد فاته كثير»، قال نك بحزن.

«وما أدراك؟ ففي كل مهنة ما يعوِّض صاحبها»، قال بل.

«هو يقول قد فاته كثير»، اعترف نك.

«لقد مرَّت بأبي أوقات عصيبة»، قال بل.

«لقد تساوينا»، قال نك.

كانا جالسين يتطلعان في النار ويتأملان في هذه الحقيقة العميقة.

«سآتي بقرمة خشب من الشرفة الخلفية»، قال نك، وكان قد لاحظ عندما كانا يتطلعان إلى النار أنها كانت تخبو.

كما أنه أراد أن يُبَيِّن أنه يستطيع أن يشرب ويكون عمليا في الوقت نفسه. وحتى إذا كان أبوه لم يذق قطرة مشروب قط فلم يكن في نية بل أن يُستكره قبل أن يسكر هو.

«أَحْضِر واحدة من قِرَم الزان،» قال بل. وكان يحاول عمدا أن يكون عمليا.

مرّ نك عبر المطبخ حاملا القرمة، فأوقع مقلاة عن مائدة المطبخ، وضع القرمة على الأرض ورضع المقلاة، وكانت تحوي مشمشا مجففا منقوعا في الماء، التقط جميع المشمشات بعناية عن الأرض، وكان بعضها قد اندس تحت الموقد، وأعادها إلى المقلاة، صبّ عليها مزيدا من الماء من سطلٍ بجانب المائدة، وشعر بالاعتزاز، فقد كان عمليا إلى حد الكمال.

دخل يحمل القرمة ونهض بل من كرسيه وساعده في وضعها في الموقد.

«إنها قرمة رائعة»، قال نك.

«لقد ادَّخَرَتُها للطقس السيئ،» قال بل. «فقرمة مثل هذه ستحترق طوال الليل».

«ستبقى بعض الفحمات لإشعال النار في الصباح»، قال نك. «هذا صحيح»، وافق بل. كان حديثهما يتخذ مستوى أعلى. «دعنا نتناول مشروبا آخر»، قال نك.

«أعتقد أن هناك زجاجة أخرى مفتوحة في الخزانة»، قال بل.

جثا في الزاوية أمام الخزانة وأخرج زجاجة ذات واجهة مربعة.

«إنه شراب اسكتلندي»، قال.

«ساجلب مزيدا من الماء»، قال نك. خرج إلى المطبخ ثانية. ملأ الإبريق بماء نبع بارد بمغرفة من السطل. وفي طريق عودته إلى غرفة المعيشة مرَّ بمرآة في غرفة الطعام ونظر إليها. بدا وجهه غريبا. ابتسم للوجه المنعكس على المرآة، فإذا به يرد عليه بتكشيرة. غمز له رمش عينه وتابع مسيره. لم يكن وجهه لكنه لم يكترث للأمر.

كان بل قد ملأ الكأسين شرابا.

«هذه جرعة هائلة»، قال نك.

«ليس لأمثالنا، يا ويمج»، قال بل.

«في صحة من سنشرب؟» سأل نك، وهو يرفع كأسه.

«دعنا نشرب بصحة صيد الأسماك»، قال بل.

«حسنٌّ»، قال نك. «أيها السادة، أعطيكم صيد الأسماك».

«صيد السمك بأنواعه»، قال بل. «في كل مكان»

«صيد السمك هو ما نشرب في صحته»، قال نك.

«أفضل من أن نشرب في صحة البيسبول»، قال بل.

«لا مجال للمقارنة»، قال نك. «كيف دخلنا في الحديث عن البيسبول؟»

«كان ذلك خطأ»، قال بل. «البيسبول لعبة تناسب المغفّلين».

شربا كل ما كان في كأسيهما.

«والآن، لنشرب في صحة تشسترتن».

«ووَالْبول أيضا»، أضاف نك.

صب نك المشروب، وصب بل الماء، نظر كلَّ منهما إلى الآخر. كانا على خير ما يرام.

قال بل، «أيها السادة، أعطيكم تشسترتن ووَالْبول».

فرد نك، «هذا صحيح، أيها السادة».

شربا وملا كأسيهما وجلسا في الكرسيين الكبيرين أمام الموقد.

«لقد كنت حكيما جدا، يا ويمج»، قال بل.

«ماذا تقصد؟» سأل نك.

«أقصد إنهاءك قضية مارج» قال بل(^14).

«أعتقد ذلك»، قال نك.

«لـم يكن هناك بديل آخر، فلو لـم تفعل ذلك، لكنتَ الآن في بيتك تحاول جاهدا توفير ما يكفى لنفقات الزواج».

لم يقل نك شيئا.

«متى تزوج المرء، فقد انتهى إلى الأبد. لا يعود لديه شيء آخر. لا شيء. لا شيء للشباب الذين تزوجون».

<sup>(</sup>٨٤) يتضح الآن أن هذه القصة هي تكملة لسابقتها «نهاية شيء». في قصيدة Swell الساخرة (٨٤) يجمل جون ماتياس العلاقة بين نك وويمج علاقة جنسية شادة [المترجم].

«طبعا»، قال نك.

«يمكنك أن تميزهم»، قال بل. «إذ تبدو عليهم سـمات الترهل الخاصة بالمتزوجين. لقد انتهوا».

«طبعا»، قال نك.

«ربما لم يكن من المستحسن تحطيم العلاقة»، قال بل. «لكن دائما تستهويك امرأة أخرى، فتصبح أمورك على ما يرام. دع النساء يستهوينك لكن لا تدعهن يُحَطِّمُنَكَ».

«نعم»، قال نك.

«لو تزوجتها لكان عليك أن تتزوج العائلة بأكملها . لا تنسَ أمها وذلك الرجل الذي تزوجَتُهُ».

أومأ نك برأسه.

«تخيل لو كانوا لا يتزحزحون من بيتك أو لو ذهبت إلى بيتهم أحد أيام الأحد للعشاء، أو إن جاءوا هم للعشاء وراحت حماتك تملي على ابنتها مارج بلا توقف ماذا عليها أن تفعل وكيف تتصرف».

ظل نك جالسا بهدوء.

«لقد نجوت بأعجوبة»، قال بل. «يمكنها الآن أن تتزوج شخصا يناسب طبيعتها وتستقر معه وتسعد، لا يمكنك أن تخلط الزيت بالماء، ولم يعد بإمكانك أن تخلط هذا الشيء تماما، كما لا أستطيع أن أتزوج من آيدا التي تعمل عند ستراتونز. ربما يعجبها ذلك أيضا».

لم يقل نك شيئا . لقد غادره السُّكر وتركه وحيدا . لم يكن بل هناك . لم يكن يجلس أمام الموقد أو ينوي الذهاب لصيد السمك

غدا مع بل ووالده. لم يكن ثملا، لقد انتهى كل شيء. كل ما كان يعرفه هو أن مارجُري كانت له ذات يوم وأنه فقدها. لقد مضت في طريقها وهو الذي أطلقها، هذا كل ما يهم الآن، قد لا يراها ثانية، بل من المرجَّح أنه لن يراها. لقد انتهى كل شيء.

«دعنا نتناول مشروبا آخر»، قال نك.

صب بل المشروب، ورشه نك بقليل من الماء.

«لو مضيت في ذلك السبيل، لما كنا هنا الآن»، قال بل.

هذا صحيح، إذ كان ينوي أصلا أن يذهب إلى موطنه ليجد عملا وأن يبقى في تشارلڤوا طوال الشتاء كي يبقى فريبا من مارج. أما الآن فلم يعد يعرف ماذا سيفعل.

«قد لا نتمكن من الذهاب لصيد الأسماك غدا» قال بل، «لقد كانت رؤياك صائبة».

«لم يكن باليد حيلة»،

«أعلم ذلك. هكذا تنحلُّ الأمور»، قال بل.

«فجأة انتهى كل شيء»، قال نك. «لا أعرف لماذا لم يكن باليد حيلة انها مثل هبوب الأيام الثلاثة التي تأتي فتنتزع كل أوراق الشجر».

«على أي حال، انتهى الأمر، وهذا ما يهم»، قال بل.

«لقد كانت غلطتي»، قال نك.

«لا يهم غلطة من كانت»، قال بل.

«أعتقد أنك على حق»، قال نك.

إن المهم هو أن مارجُري مضت في سبيلها، ومن الأرجح أنه لن يراها مرة أخرى. كان قد حدَّثها عن رحلتهما التي يزمعان القيام

بها معا إلى إيطاليا، وعما سيجدانه من متعة، وعن الأماكن التي سيريانها. كل هذا انتهى الآن.

«ما دام الأمر قد انتهى، فهذا هو المهم»، قال بل، «أتعلّمُ، يا ويمج أني كنت قلقا بينما كانت العلاقة قائمة. لكنك أحسنت التصرف. يُقال إن أمها امرأة لا تُطاق. كانت تقول لكثير من الناس إنكما كنتما مخطوبين».

«لم نكن مخطوبين»، قال نك.

«لكن هذا ما كان يُشاع عنكما».

«هذا لا دخل لي به، لكننا لم نكن مخطوبين»، قال نك.

«ألم تنويا الزواج؟».

«بلى، لكننا لم نكن مخطوبين»، قال نك.

«وما الفرق؟» سأله بل بحنكة رجل القانون.

«لا أعرف، لكنّ هناك فرق»،

«لا أراه»، قال بل.

«حسنٌ، دعنا نشرب»، قال نك.

«حسنٌ، دعنا نشرب حقا»، قال بل.

«دعنا نشرب وبعدها نذهب للسباحة»، قال نك.

كرع ما في كأسه دفعة واحدة، وقال:

«إني أشعر بالأسف تجاهها، لكن ماذا كان بإمكاني أن أفعل؟ أنت تعرف كيف هي أمها!»

«لقد كانت مرعبة»، قال بل.

«انتهى كل شيء فجأة»، قال نك. «يجب ألا أتحدث عن هذا الموضوع».

«أنت لم تتحدث عنه، بل أنا الذي فعلى»، قال بل. «تحدثت عنه وانتهيت، ولن نذكره ثانية أبدا. عليك ألا تفكر فيه، لأنك قد تُغْرق فيه ثانية».

لـم يخطر هذا ببال نك، لقد بدا الأمر مما لا ريب فيه، إنها فكرة حقا، فكرة جعلته يشعر بالتحسن.

«طبعا، هذا خطرٌ قائم»، قال نك.

أحس بالسعادة الآن، لا يوجد شيء يتعذّر تغييره، قد يذهب إلى المدينة ليلة السبت، واليوم هو الخميس،

«والاحتمال وارد»، قال.

«لذلك عليك أن تحترس»، قال بل.

«سبأحترس»، قال.

أحسَّ بالسعادة. لم ينته كل شيء. ولم يضع كلَّ شيء. سيذهب إلى المدينة يوم السبت. لقد تَخَفَّفَ من أعبائه وشعر تماما كما شعر قبل أن يشرع بلُ في حديثه عن الأمر. إذن، هناك مخرج دائما.

«دعنا نأخذ البنادق ونذهب إلى الرأس ونبحث عن أبيك»، قال نك.

«حسن»

أنزل بل البندقيتين من الحمالة التي على الجدار وفتح علبة خرطوش، ارتدى نك معطفه الماكينو وحداءه، كان حذاؤه قد تصلّب من التجفيف، كان لا يزال ثملا لكن تفكيره كان صافيا.

«كيف تشعر؟» سأله نك.

«رائع، لقد خرجت من الثمالة لتوي،» قال بل وهو يزر أزرار كنزته.

«لا فائدة من الشرب».

«لا فائدة. علينا أن نخرج إلى الهواء الطلق».

خرجا من الباب، كانت الريح تعصف،

«هذه الريح تجعل الطيور تختبئ بين الأعشاب»، قال نك.

وانطلقا باتجاه البستان.

«لقد رأيت ديكا بريا هذا الصباح»، قال بل.

«قد نفاجئه»، قال نك.

«لا يمكنك أن تطلق في هذه الريح»، قال بل.

لم تَعُدُ قضية مارج، وقد خرجا إلى العراء، تبدو مأساوية كما من قبل. بل لم تعد مهمة، لقد عصفت الريح بكل شيء وحملته في أدراجها.

«إنها تهب من جهة البحيرة الكبيرة»، قال نك.

سمعا صوت إطلاق بندقية وسط أزيز الريح.

«هذا أبي. إنه عند المستنقع»، قال بل.

«دعنا نذهب من هنا»، قال نك.

«بل دعنا نعبر المرج الأدنى لعلنا نصادف صيدا»، قال بل.

«حسنا»، قال نك.

لم يعد للأمر أهمية الآن. لقد عصفت به الريح وأخرجته من رأسه. لكنه يستطيع، إذا شاء، أن يذهب إلى المدينة ليلة السبت. وهذا احتياط لا بأس به.

#### التعريشة الخامسة

لقد أطلقوا النار على الوزراء في السادسة والنصف صباحا عند جدار أحد المستشفيات، كانت هناك بِرَكٌ من الماء في الباحة، وكانت هناك أوراق ميتة رطبة على رصيف الباحة، كان المطر يهطل بشدة، أُغلقت جميع مصاريع النوافذ بالمسامير، كان أحد الوزراء مصابا بالتيفوئيد، أنزله جنديان على الدرج وخرجا به إلى حيث المطر، حاولا أن يستنداه إلى الجدار لكنه جلس في بركة من الماء، وقف الخمسة الآخرون بكل هدوء قبالة الجدار، أخيرا قال الضابط للجنديين إنه لا فائدة من جعله يقف، عندما أطلقوا الوابل الأول من الرصاص كان يجلس في الماء ورأسه على ركبتيه.

### ا**لحارب** [۱۹۲۵]

نهض نك وكان بخير. نظر إلى أضواء العربة الأخيرة وهي تتوارى عن الأنظار بعد المنعطف، كان الماء يحيط بالسكة من كلا الجانبين، ثم حراجٌ مستنقعية.

تلمَّس ركبته. لقد تمزِّق بنطاله وخُدش جلده، وكُشطت كلتا يديه، ودخل الرمل وبُرادة المعادن تحت أظافره. نزل المنحدر الصغير إلى الماء المحاذي للسكة كي يغسل يديه. فركهما بعناية بالماء البارد وأزال الوسخ من تحت أظافره. ثم قرفص وغسل ركبته.

سينال من ذلك الوغد الحقير في يوم من الأيام. سيتعرف على عامل المكابح ثانية. ما فعله كان خِسَّة.

«تعال إلى هنا، يا بني»، قال له. «لك عندى مفاجأة».

لقد ابتلع الطعم، يا لها من خِسة صبيانية، لن يسمح لهم بأن يخدعوه ثانية.

«تعال إلى هنا، يا بني، لك عندي مفاجأة».

ومن غير سابق إنذار وجد نفسه يهبط على يديه وركبتيه بجانب السكة.

فرك نك عينه، وكانت تتورم ورما كبيرا. ستصير سوداء لا محالة. وهي تؤلمه سلفا. يا له من عامل مكابح حقير.

تلمّـس الورم الذي فـوق عينه بأصابعـه. أوه، لا بأس، إنها مجرد عين سـوداء. هذا كل ما ناله. ثمن بخس، تمنى لو يراها،

حاول أن يراها في الماء، فلم يُفْلِح. كان الظلام يخيّم، وكان في قفرة موحشة. مسح يديه ببنطاله، ثم نهض، وتسلق السد إلى السكة.

راح يسير بين قضبان السكة، وكان سيرا يسيرا غير متعثّر، إذ كانت السكة مرصوفة بالحصى والرمل رصفا جيدا. كان بدن السكة الأملس يخترق المستنقع كأنه طريق معبد، فسلكه نك، إذ كان عليه أن يبلغ أى مكان.

كان نك قد تعلق بقطار الشحن عندما خفف من سرعته عند التحويلة خارج والتون جنكشن. كان نك لا يزال متعلقا بالقطار عندما مر عبر كلكاسكا وبدأ الظلام يخيم، إذن، لا بد أن يكون الآن قريبا من مانسلونا(٥٠).

ثلاثة أميال أو أربعة من الأراضي السبخة، راح يجد في السير على الرصيف بين عوارض السكة، والضباب يتصاعد من المستنقع كأنه أشباح، كانت عينه تؤلمه والجوع يقرصه. لكن قدميه كانتا تنتهبان الأرض وتخلفان أميالا من القضبان وراءه. وظل المستنقع على ما هو عليه يحيط بالسكة من كلا الجانبين.

رأى أمامه جسرا. عبره نك، وكان الحديد يرن رنينا أجوف تحبت وقع قدميه. كان الماء يبدو تحته أسود من بين شقوق العوارض، ارتطمت قدمه برزق مفكوكة فسقطت في الماء. وبعد الجسر جاءت تلال مرتفعة، فأسدلت ظلالها السوداء على جانبي السكة. رأى نك نارا أمامه بجانب السكة.

<sup>(</sup>٨٥) والتون جنكشِن، وكَأَكاسكا، ومانْسِلونا بلدات في الشـمال الغربي من ولاية مِشـيغَن [المترجم].

نزل عن السكة واقترب من النار بحذر. كانت تشتعل على مجنبة في أسفل السكة. لم يأنس من النار سوى ضوئها. عبرت السكة نفقا، فإذا بريفٍ يمتد من موقد النار المتأججة ويتناهى بعيدا في الغابات.

انحدر نك من السد بحذر وانعطف نحو الغابة لكي يتقدم نحو النار من بين الأشجار. كانت الغابة غابة زان وكانت قدماه تدوسان على العُقد المتساقطة من أشجار الزان، اشتد بريق النار الآن التي كانت تتوهج عند حافة الأشجار بالضبط، كان رجل يجلس على مقرية منها، انتظر نك خلف الأشجار وراح يراقب، بدا الرجل وحيدا، كان يجلس ورأسه بين يديه ويتطلع إلى النار، طلع نك من بين الأشجار وسار نحو النار.

ظل الرجل يتطلع إلى النار، ولم يتزحزح حتى عندما توقف نك قريبا منه.

«مرحبا»، قال نك، فَشَخَصَ الرجل إليه بناظريه، وقال:

«من أين لك تلك الكدمة؟»

«لكمني عامل المكابح».

«فأنزلك من قطار الشحن؟»

«أجل»

«لقد رأيت ذلك النذل. لقد مرَّ من هنا قبل نحو ساعة ونصف الساعة. كان يتمشى فوق العربات، وكان يصفِّق بذراعيه ويغني».

«یا له من سافل!»

«لا بد أنه انتشى بعد أن لكَمكَ،» قال الرجل بجد.

«سأنال منه.»

«عليك به بحجرٍ عندما يمرّ بك في يومٍ من الأيام»، قال له الرجل ناصحا.

«سائال منه»

«أنت «فَبَضاي»، أليس كذلك؟»

«لا،» قال نك.

«أنتم الشباب جميعا «قبضايات».

«يجب أن تكون كذلك»، قال نك.

«هذا ما فُلُتُه أنا».

نظر الرجل إلى نك وابتسم. رأى نك وجهه في ضوء النار، وكان مشوَّها. كان أنفه غائرا، وعيناه كَشِمَّيْن، ولشفتيه شكلُّ غريب، لم يدرك نك كل هذا دفعة واحدة، إذ لم يعرف سوى أن وجه الرجل غريب الشكل ومشوَّه، كان يشبه العجينة الملوَّنة. كمنظر الأموات في ضوء النار.

«ألا تحب وجهى؟» سأله الرجل.

شعر نك بالحرج،

«طبعا»، قال نك.

«انظر هنا»، قال الرجل وهو يخلع قبعته.

كانت له أذن واحدة فقط، وكانت متكوِّرة ومشدودة على جانب رأسه. أما أذنه المصلومة فلم يتبقَّ منها سوى جدُعة.

«هل رأيت شيئا مثل هذه من قبل؟»

«لا»، قال نك، الذي شعر بشيء من الغثيان من جرّاء ما رآه.

«لقد احتملت ذلك،» قال الرجل. «ألا تعتقد أنني استطعت أن أحتمل ذلك، يا بني؟»

«لیس عندی شك فی ذلك!»

«لقد اجتمعوا عليَّ جميعا، فما استطاعوا إيذائي»، قال الرجل الصغير.

نظر إلى نك وقال، «اجلس، ألا تريد أن تأكل؟»

«لا تزعج نفسك»، قال نك. «فأنا ذاهب إلى المدينة».

«اسمع»، قال الرجل، «نادني آد»،

«لا بأس».

«اسمع»، قال الرجل الصغير، «أنا لست على ما يرام».

«ما الأمر؟»

«أنا مخبول».

وضع قبعته على رأسه، وشعر نك برغبة في الضحك.

«أنت على ما يرام»، قال له نك.

«لا، لسبت كذلك، أنا مجنون، استمع، هل جُنِنَتَ في يومٍ من الأيام؟»

«لا»، قال نك. «كيف يصاب المرء بالجنون؟»

«لا أعرف»، قال آد. «عندما تصاب به لا تشعر به. أنت تعرفني، أليس كذلك؟»

.«**½**»

«أنا آد فرانسس».

«حقا؟»

«ألا تصدق؟»

«بلی».

أدرك نك أن الأمر صحيح لا محالة.

«هل تعرف کیف هزمتهم؟»

«لا»، قال نك.

«قلبي بطيء، إنه لا ينبض سـوى أربعين نبضة في الدقيقة. جُسَّه».

تردد نك، فأخذه الرجل من يده، وقال، «هيا. امسك برسغي، وضع أصابعك عليه».

كان رسع الرجل الصغير غليظا، وكانت عضلاته تنتفخ فوق عظمه، أحس نك بنبض بطيء تحت أصابعه.

«هل لديك ساعة؟»

.«¥»

«ولا أنا»، قال آد، «ليس في الأمر فائدة إن لم يكن لديك ساعة». أنزل نك رسغ الرجل من يده.

«اسمع»، قال آد فرانسس، «امسك برسغي ثانية، اعدُد وأنا أعد إلى الستين».

أحس نك بنبض بطيء مُنْهَك تحت أصابعه وراح يعد، وسمع الرجل الصغير يعد ببطء، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، وهكذا بصوت عال.

«ستون»، قال آد. «هذه دقيقة، إلى كم وصلت؟»

«أربعين»، قال نك.

«هذا صحيح»، قال آد مبتهجا. «فهو لا يسرع أبدا».

انحــدر رجل من السـكة الحديديـة وعبر أرضـا مقطوعة الأشجار قاصدا النار.

«مرحبا، يا بُغز»، قال آد.

«مرحبا»، رد بُغز، كان صوت زنجي، عرف نك أنه زنجي من مشيته، توقف وظهره إليهما، ثم انحنى فوق النار، ثم اعتدل في وقفته، فقال آد:

«هذا صديقى الحميم بَغز. وهو مجنون أيضا».

«سعيد بلقائك»، قال بَغز. «من أين أنت؟»

«من شيكاغو»، قال نك.

«إنها بلدة جميلة»، قال الزنجي. «ما اسمك؟»

«آدمز. نك آدمز».

«يقول إنه لم يصب بالجنون قط، يا بغز»، قال آد.

«سَـيُجَن لا محالـة،» قال الزنجي، ثـم راح يحل صُرَّة بقرب النار.

«متى سنأكل يا بغز؟» سأل الملاكم المحترف(٨١).

«في الحال».

«هل أنت جائع، يا نك؟»

«جائع كالجحيم».

«هل سمعت ذلك، يا بغز؟»

«أنا أسمع معظم ما يجري».

«لم يكن هذا سؤالي».

«نعم، لقد سمعت ما قاله السيد الفاضل».

راح يضع شرائح من اللَّحم في مقلاة. بينما كانت المقلاة تسخن، راح الشحم يتطاير. كان بغز ينحني فوق النار على ساقيه الزنجيتين الطويلتين، ويقلِّب شرائح اللحم ثم يكسر البيض في

<sup>(</sup>٨٦) لم أعثر في المراجع الخاصة بالملاكمة على اسم آد (أو أدولف) فرانسس [المترجم].

المقلاة التي كان يميلها إلى هذا الجانب أو ذاك لكي يمزج البيض بالدهن الحامى.

«هلا قطعت شرائح من الخبز من ذلك الكيس، يا سيد آدمز؟» قال بغز وهو يشيح بوجهه عن النار.

«بالتأكيد».

مد نك يده داخل الكيس وأخرج رغيفا من الخبز. ثم قطّعه إلى ست شرائح. كان آد يراقبه وهو ينحني نحو الأمام ثم قال: «ناولني سكينك، يا نك».

«لا، لا تعطها»، قال الزنجي. «تمسّك بسكينك يا سيد آدمز».

اعتدل الملاكم المحترف في جلسته.

«هلاً أحضرت الخبزيا سيد آدمز»، قال بغز، فأحضره نك إليه.

«هل تحب أن تغمس خبزك في الدهن؟» سأله الزنجي. «بكل تأكيد!»

«يجــدر بنا أن ننتظر إلى فيما بعــد. فذلك أفضل في نهاية الأكل. تفضّل».

التقط الزنجي شريحة لحم ووضعها على واحدة من قطع الخبز، ثم أنزل بيضة فوقها.

«هــلاً تفضلت بإغــلاق الشـطيرة وإعطائها إلى السـيد فرانسس».

أخذ آد الشطيرة وراح يلتهمها.

«انظر كيف تنزلق تلك البيضة»، قال الزنجى محذِّرا.

«هذه لك، يا سيد آدمز. والبقية لي».

قضم نك قضمة من شطيرته وكان الزنجي يجلس قبالته بجانب آد. وكان مذاق شرائح اللحم المقلية الساخنة مع البيض رائعا.

«السيد آدمز جائع جدا»، قال الزنجي. كان الرجل الصغير الذي عرف نك من اسمه أنه بطل ملاكمة سابق يلتزم الصمت. لقد صمت منذ أن تكلّم الزنجي عن السكين.

«هلا سمحت لي بأن أقدم لك شريحة خبز مغموسة بالدهن الحامى»، سأله بغز.

«أشكرك شكرا جزيلا».

نظر الرجل الأبيض الصغير إلى نك.

«ألا تريد شيئا، يا سيد أدولف فرانسيس ؟» دعاه بغز، وهو يقدم المقلاة إليه.

لم يجب آد. لقد كان ينظر إلى نك.

«سيد فرانسس؟» جاء صوت الزنجي رقيقا.

لم يجب آد، لقد كان ينظر إلى نك،

«إني أتحدث إليك، يا سيد فرانسس؟» قال الزنجي برقّة.

ظل آد ينظر إلى نك. كانت قبعته مُسَـدُلة فوق عينيه. شعر نك بالتوتر.

«قل لي بحـق الجحيم كيف تجرّأت على ذلك؟» أتى صوته حادا من تحت القبعة.

«من تعتقد نفسك؟ أنت نَغَلُ متعجرف. تأتي إلى هنا من دون أن يدعوك أحد، ثم تأكل طعام رجل، وعندما يطلب منك أن تعيره سكينا ترد عليه بعجرفة».

حدّق في نك، وكان وجهه شاحبا وعيناه شبه متوازيتين تحت قبعته.

«أنت شخص تافه، من طلب منك أن تحشر نفسك بيننا؟» «لا أحد.»

«طبعا لا أحد، ولا أحد طلب منك أن تبقى. تأتي إلى هنا وتعيّرني بوجهي وتدخن غليوني وتشرب مشروبي ثم تتحدث بعجرفة. ترى أين تنتهي وقاحتُك؟»

لم يقل نك شيئا، نهض آد،

«أنا أقول لك يا نغل شيكاغو الجبان، سأهشِّم رأسك، هل تفهم؟»

تراجع نك إلى الوراء، فتقدّم الرجل الصغير نحوه، أمسَكَ القدمين متباطئا. يقدِّم قدمه اليسرى، ويَسَحَلُ اليمنى في إثرها.

«هيا، اضربني»، قال وهو يحرِّك رأسه، «جرِّب أن تضربني». «لا أرغب في ضربك»

«لن تفلت مني بهذه الطريقة. سـأضريك ضربا مبرحا. هيا، ابدأ».

«كفى»، قال له نك.

«حسنِّ، أيها النغل».

نظر الرجل الصغير إلى قدمي نك، كان الزنجي قد تبعه منذ أن ابتعد عن الموقد، ولما نظر آد إلى قدمي نك، هيّا الزنجي نفسه وضرب آد على أسفل رأسه، فكبا على وجهه، ولم يكد يسقط حتى رمى بغز بعصاه المكسوّة بالجلد بين الأعشاب. كان وجه

الرجل الصغير مُكِبًا على العشب، فالتقطه الزنجي عن الأرض وحمله إلى الموقد ورأسه يتدلى. كان منظر وجهه مخيفا، وكانت عيناه مفتوحتين. وضعه بغز على الأرض برفق، وقال لنك:

«هلا جلبت لي الماء في السطل، يا سيد آدمز، أعتقد أنني قسوت عليه قليلا في الضربة».

رش الزنجي الماء بيده على وجه الرجل ومسَّد أذنيه برفق، فأغمضت عيناه. وقف بغز وقال:

«إنه بخير. لا داعي للقلق إطلاقا. أنا آسف، يا سيد آدمز».

«لا عليك» قال نك، وراح ينظر إلى الرجل المُمَدَّدِ أمامه. رأى العصا المكسوة بالجلد بين الأعشاب فالتقطها. كان لها مقبض مرن وكانت رشيقة الملمس في يده. كانت مصنوعة من الجلد الأسود المهترئ، بينما كانت نهايتها الثقيلة ملفوفة بمنديل.

ابتسم الزنجي وقال، «إن مقبضها مصنوع من عظم الحوت. لكنهم لا يصنعون مثلها هذه الأيام. لم أكن أعرف إن كنتَ قادرا على الدفاع عن نفسك، ثم إنني لم أكن أريدك أن تؤذيه أو أن تشوهه أكثر مما هو فيه سلفا».

ثم ابتسم الزنجي ثانية.

«لكنك آذيته أنت».

«أنا أعرف ماذا أفعل. ولن يتذكر شيئا مما جرى له. عندما يتصرف بهذه الطريقة، يتعين علي أن أضربه كي أغيّره».

ظل نك يتطلّع إلى الرجل المستلقي أمامه وعيناه مغمضتان. وضع بغز شيئًا من الحطب على النار.

«لا تشفل بالك به، يا سيد آدمز، لقد رأيته هكذا عددا من المرات من قبل».

«ما سبب جنونه؟» سأل نك.

«أوه، أسباب كثيرة،» رد الزنجي من عند الموقد.

«هل تريد فنجانا من هذه القهوة، يا سيد آدمز؟»

ثـم ناوله الفنجان وسـوّى المعطف الـذي وضعه تحت رأس الرجل المُغمى عليه.

«لقد تعرّض للضرب كثيرا، هذا من ناحية»، قال الزنجي ثم رشف قهوته. «لكن هذا جعله متخلف عقليا فقط، أضف إلى ذلك أن أخته كانت مديرة أعماله، وكانت الصحف تشيع أن هناك علاقة غرامية بينها وبين أخيها، ثم تزوجا في نيويورك، مما زاد الطبن بلة».

«أذكر ذلك».

«بالتأكيد. بالطبع، لا كانت هي أخته ولا كان هو أخاها . لكن كثيرا من الناس لم يعجبهم الأمر في كل الأحوال. دبّت الخلافات بينهما وفي يوم من الأيام خرجتٌ ولم تَعُدُ».

شرب قهوته ثم مسح شفتيه براحة يده ذات اللون الوردى.

«هكذا أصيب بالجنون، هل تريد مزيدا من القهوة، يا سيد آدمز؟»

«شکرا»،

«رأيتها مرتين»، استطرد الزنجي قائلا. «امرأة بارعة الجمال. كانت تشبهه لكأنهما توأمان. لولا التشوُّه الذي في وجهه لكان وسيما».

ثم توقّف وبدا أن القصة انتهت، لكن الزنجي قال:

«التقيته في السـجن. بعد أن هربت راح يلكم الناس فوضعوه في السبحن. أما أنا فقد كنت مسجونا لطعنى رجلا».

ابتسم وصار صوته رقيقا.

«أحبِبَتُه على الفور، وعندما خرجت من السبجن فتشت عنه. لا شك في أنه يعتقد أنني مجنون وأنا لا أمانع. أحب رفقته وأحب السياحة ولست في حاجة إلى ارتكاب السرقات للقيام بهذه السياحة. أحب أن أعيش عيشة رجل محترم».

«وماذا تفعلان بالضبط؟»

«لا شيء، نسوح في البلاد ولديه المال».

«لا بد أنه جمع ثروة هائلة».

«صحيح، لكنه بعثرها جميعا، أو أنهم أخذوها منه، هي التي ترسل إليه المال».

حرَّك الجمرات لإذكاء النار، وقال:

«إنها في غاية الروعة. تشبهه كثيرا لكأنهما توأمان».

ألقى الزنجي نظرة إلى الرجل الصغير الذي كان مستلقيا ويتنفس بصعوبة، كان شعره الأشقر مسدلا على جبينه، وبدا وجهه المشوه كوجه طفل ينام.

«بإمكاني أن أوقظه الآن، يا سيد آدمز. ولكن أرجو أن تنسيحب، إن لم يكن لديك مانع. لا أريد أن أفَصِّر في واجب الضيافة، لكن رؤياه لك ثانية قد تذهب بعقله مرة أخرى. ويشقُّ علي أن أضربه إذ لا خيار آخر لدي إن بدأ بجنونه. ولهذا يجب أن أبعده عن الناس. أنت لا تمانع، أليس كذلك، يا سيد آدمز؟

لا، لا تشكرني، يا سيد آدمز. لقد حذرتك منه، لكن يبدو أنك أعجبته، فظننت أن الأمور ستسير بينكما على ما يرام. اتبع سكة الحديد وستجد بلدة بعد ميلين. اسمها مانسلونا. وداعا. أتمنى لو نستطيع استضافتك للمبيت، لكن هذا غير وارد. هل تريد أن تأخذ بعضا من شرائح اللحم والخبز معك؟ لا؟ من الأفضل أن تأخذ شطيرة». قال كل هذا بصوت زنجيًّ، خفيضٍ، سَلِسٍ، مُهذَّب.

«حسنٌ، يا سيد آدمز. وداعا. وداعا وحظا طيبا».

سار نك مبتعدا عن النار عبر الأرض المقطوعة الأشجار قاصدا سكة القطار، ولما ابتعد عن ضوء النار، راح يصغي، كان الزنجي يتحدث بصوت خفيض، رقيق، لكنه لم يستطع أن يميز الكلمات. ثم سمع الرجل الصغير يقول، «لدي صداع رهيب، يا بغز».

«ستشعر بالتحسن، يا سيد فرانسيس»، قال الزنجي مهدئا مطمئنا. «فقط اشرب فنجانا من هذه القهوة الساخنة».

تسلق نك سد السكة وراح يسير بين القضبان، وجد في يده شطيرة لحم، فوضعها في جيبه، من طريقه الصاعد، وقبل أن تنعطف السكة وتغور بين التلال، تطلع نحو الوراء فرأى النار متأججة في الفسحة المقطوعة الأشجار.

### التعريشة السادسة

جلس نك مسندا رأسه إلى جدار الكنيسة الذي جروه إليه كي يبعدوه عن نار الرشاشات في الشارع. كانت ساقاه ممدودتين بشكل أخرق، كان قد أصيب في عموده الفقري. كان وجهه يتصبب عرفا ومُتّسخا. كانت الشمس تسطع على وجهه، وكان يوما فائظا جدا. كان رينالدي ذو الظهر العريض يسعند وجهه على الجدار، وعُدَّته مبعثرة، كان نك ينظــر أمامه وهو يتألق. كان الجدار الوردي للمنزل المقابل قد سقط عن السقف، وكان سرير حديدي يتدلى ملتويا نحو الشارع، وكان نمساويان ميّتان يرقدان بين الأنقاض في ظل المنزل، هناك موتى آخرون في أعلى الشارع. كانت الأمور تتقدم في البلدة. كانت تسير بخير. قريبا سيأتي حَمَلَةُ النقَّالات، أدار نك رأسه بعناية وحذر ونظر إلى رينالدي. «لم يمُت رينالدي. لم يمُت. أنا وأنت عقدنا صلحا منفردا». ظل رينالدي يرقد في الشمس ويتنفس بصعوبة. «نحن خُوَنة». أدار نك رأســه عنه بعناية وحذر، وهو يبتســم ويتصبب عرفًا . كان رينالدي مُسْتَمعا يُخَيِّب الآمال.

## قصة قصيرة جدا [١٩٢٥]

حملوه ذات مساء حار في بادوا<sup>(٧٧)</sup> إلى الأسطح، فصار بإمكانه أن يشرف على قمة البلدة. كانت سمّامات المداخن تحلق في السماء. بعد فترة بدأ الظلام يخيّم، فراحت الأنوار الكاشفة تسطع. نزل الآخرون وأخذوا الزجاجات معهم. كان بإمكانه هو ولُوز أن يسمعا أصواتهم على الشرفة تحتهما. جلست لوز على السرير. كانت لوز تشعر بالبرودة والانتعاش في هذه الليلة الساخنة.

بقيت لـوز تناوب ليلا لثلاثة أشـهر، وكانوا سـعداء بذلك، كانت هي التي أعدته لطاولة العمليات عندما أجروا له العملية، وتمازحوا حول الفرق بين الصديق والحقنة الشـرجية، تماسك قبل أن ينام بتأثير المخدر خشـية أن يفشي أسرارا عندما ينفلت عقال العقل واللسـان، وبعد أن صار يمشـي على عكازين، راح يقيس حرارته بنفسـه لكيلا تنهض لوز من سـريرها، كان عدد المرضى قليـلا، وكان الجميع يعرف، كانـوا جميعا يحبون لوز، عندما يعود سائرا بين الصالات كان يتخيل لوز في سريره.

قبل أن يعود إلى الجبهة، دخلا الدومو وصليًا. كان الدومو مظلما وهادئا، وكان هناك مصلون آخرون. كانا يريدان أن يتزوجا، لكن لم يكن لديهما الوقت الكافى لإعلان الزواج،

<sup>(</sup>٨٧) تقـع مدينــة بادوا (أو بادوها بالإيطالية) غربَ مدينة البندقية في الشــمال الشــرقي من إيطاليا [المترجم].

ولم تكن عند أيِّ منهما شهادة ميلاد. كانا يشعران كأنهما متزوجان، لكنهما كانا يريدان أن يعرف الجميع ذلك، كما كانا يريدان أن يقوما بذلك لكي لا يضيع الذي بينهما.

كتبت له لوز عدة رسائل لم يتسلمها إلا بعد الهدنة. وصلته خمس عشرة رسالة دفعة واحدة إلى الجبهة، ففرزها وفق تواريخها ثم قرأها جميعا. كانت كلها تحكي عن المستشفى، وعن مدى حبها له، وعن استحالة العيش من دونه، وعن لوعة الاشتياق إليه ليلا.

بعد الهدنة اتفقا على أن يعود إلى وطنه ليحصل على عمل شم يتزوجان، أما لوز فلن تعود إلا بعد حصوله على عمل جيد فيأتي إلى نيويورك ليستقبلها، تفاهما على ألا يشرب، ولم يكن يرغب في رؤية أصدقائه أو سواهم في الولايات المتحدة. فقط يحصل على عمل ويتزوج.

تشاجرا في القطار من بادوا إلى ميلانو حول عدم استعدادها للعودة إلى وطنها فورا. ولم ينته الخصام بينهما حتى عندما تبادلا قبلات الوداع في محطة ميلانو، فشعر بالغثيان لأنهما توادعا بتلك الطريقة.

ذهب إلى أمريكا بالباخرة من جنوا، وعادت لوز إلى پوردنوني (^^) لتفتتح مستشفى. كان الجو موحشا وماطرا. وكانت هناك كتيبة «آرديتي» (^^) متمركزة في البلدة. كانت البلدة موحلة وماطرة في الشيتاء وكان قائد الكتيبة يمارس معها الحب،

<sup>(</sup>٨٨) تقع مدينة پوردنوني شمال مدينة البندقية [المترجم].

<sup>(</sup>٨٩) «آرديتي» هو الاســـم الذي كان يُطلق على قوات الاقتحــام (المغاوير) في الجيش الإيطالي [المترجم].

ولم تكن تعرف الإيطاليين من قبل. وأخيرا بعثت برسالة إلى أمريكا تقول إن علاقتهما كانت علاقة مراهقين. اعتذرت وكانت تعلم أنه لن يتفهم ما جرى، لكنه قد يغفر لها ذات يوم، ويكون ممتنا لها، ثم توقعت بلا مبرر أنها ستتزوج في الربيع. لا تزال تحب كما أحبته من قبل، لكنها تدرك الآن أنه حب مراهقين. تمنت له التوفيق في عمله وأعربت عن ثقتها به. كانت تعلم أن ذلك في صالح الاثنين معا.

لم يتزوجها قائد الكتيبة في الربيع ولا في أي وقت آخر، ولم تتلق لوز جوابا على الرسالة التي أرساتها إلى شيكاغو، وبعد ذلك أعدته موظفة مبيعات تعمل في متجر بمرض السيلان (١٠) بينما كانا يستقلان سيارة أجرة في شارع لِنكِن پارك،

<sup>(</sup>٩٠) السَّــيُلان مرض ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي، ويصيب القناة البولية، ويسبب النهابا في الأعضاء التناسلية والإحليل، وقد يؤدي إلى العقم إن لم يُعالج [المترجم].

### التعريشة السابعة

بينما كان القصف يدك الخندق في فوسالتا(١٠٠)، كان ينبطح وعرقه يتصبب، وهو يدعو يا الله أخرجني من هنا أرجوك أخرجني من هنا أرجوك أخرجني من أيها الرب، أرجوك، أرجوك، أرجوك، أيها الرب، إن تُنجني من الموت، فسأفعل كل ما تقول إني أؤمن بك وسأقول للعالمين إنك أنت أنت ولا أحد غيرك أرجوك، أرجوك يا رب، أيها العزيز، انتقل القصف إلى مكان آخر من الخندق. رحنا نعمل على إصلاح الخندق وفي الصباح طلعت الشمس وكان النهار حارا ورطبا وبهيجا وهادئا عاد في الليلة التالية إلى ميستري(٢٠٠)، ولم يقل للفتاة التي رافقها إلى الطابق الأعلى من الشيلا روسا(٢٠) عن الرب، ولم يقل لغيرها أبدا.

<sup>(</sup>٩١) هناك ثمانية أمكنة تحمل اسم فوسالتا، لكنها جميعا في الشمال الشرقي لإيطاليا وتقع بين خط العرض ٤٥ شمالا وخط الطول ١٠ شرقا [المترجم].

<sup>(</sup>٩٢) ميستري: مدينة تقع على الساحل الشمالي الشرقي لإيطاليا [المترجم].

<sup>(</sup>٩٣) فيلا روسا: فندق في مدينة ميستري [المترجم].

# بيتُ جنديّ<sup>(١٤)</sup> [١٩٢٥]

كان كربّزُ يدرس في كلية ميثودية في كانزاس عندما ذهب إلى الحرب، وهناك صورة يظهر فيها مع رفاقه في رابطة الأخوة، وكلهم يلبسون ياقات موحدة الارتفاع والطراز، التحق بمشاة البحرية العام ١٩١٧ ولم يعد إلا بعد أن عادت الفرقة الثانية من الراين في صيف العام ١٩١٩ يظهر في صورة على نهر الراين مع فتاتين ألمانيتين وعريف آخر، يبدو كربز والعريف أكبر بكثير من لباسهما العسكري، لم تكن أيًّ من الفتاتين الألمانيتين جميلة، الراين لا يظهر في الصورة.

عندما عاد كربز إلى بلدته في ولاية أوكلاهوما كان استقبال الأبطال قد انتهى. لقد عاد متأخرا جدا . كان جميع أبناء بلدته الذين زُجّوا في الحرب قد استُقبلوا استقبالا حافلا لدى عودتهم، وكان هناك هَرَجٌ ومَرَجٌ كثير . أما الآن فقد بدأت ردة الفعل إذ اعتقد الناس، فيما يبدو، أنه من السخف أن يتأخر كربز كل هذه السنين بعد انتهاء الحرب.

في البداية لم يكن كربز، الذي كان في غابة بيلو، وسواسون، وشامبين، وسان مييل وآرغون، لم يكن يرغب في الحديث بتاتا عن الحرب(٩٥)، وعندما شعر فيما بعد بحاجة إلى الحديث،

<sup>(</sup>٩٤) تجدر الإشارة إلى أن عنوان هذه القصة بالإنجليزية - Home's Soldier - يحتمل ترجمتين: الأولى «بيت الجندي»، والثانية «عودة الجندي إلى بيته/وطنه». وقد أشار بعض النقاد إلى هذه الازدواجية المُتَعَدَّدة في العنوان [المترجم].

<sup>(</sup>٩٥) هذه أسماء مناطق ومدن في الشمال والشمال الشرقي من فرنسا [المترجم].

لـم يجد من يُصغى إليه، لقد سـمعت بلدته عددا هائلا من قصـص الفظائع، فلم تعد تثيرها الوقائع. اكتشـف كربز أنه إذا أراد أن يجد مستمعين إليه، فعليه أن يكذب. وبعد أن كذب مرتبين، تولدت لديه، هو أيضا، ردة فعل ضد الحرب والحديث عنها . أصابه نفور من كل ما حدث له في الحرب، كل ذلك بسبب ما لفِّقه من أكاذيب، لقد ضاعت الآن كل اللحظات التي جعلته يشعر بالانتعاش والصفاء كلما تذكرها، تلك اللحظات البعيدة يوم قام بالشيء الوحيد الذي يجدر بالرجل أن يفعله، وفعله بيسر وبلا تكلف في حين كان بإمكانه أن يقوم بشيء آخر، كل هذه اللحظات ضاعت وفقدت قيمتها وصفتها المنعشة.

كانت أكاذيبه سخيفة ينسب فيها لنفسه أشياء شهدها آخرون أو قاموا بها أو سـمعوا عنها، أو يـروي أحداثا مجهولة المصدر لكنها مألوفة لكل جندى، كما لو كانت حقائق.

لم تَثر أكاذيبه أي اهتمام في صالة البلياردو، لم تشد قصصه اهتمام معارفه الذين سمعوا تقارير مفصلة عن نساء ألمانيات مقيدات بالسلاسل إلى المدافع في غابة آرغون، فلم يستوعبوا أو منعهم حسهم الوطني من أن يتساءلوا عن رماة المدافع الألمان الذين لم يكونوا مقيدين.

نشا نفور كريز من التجرية الناتجة من الكذب أو المبالغة، وكان كلما صادف رجلا آخر خاض غمار الحرب أيضا وتحدّث معــه في غرفة الملابس في حفلــة راقصة، تجده يتخذ من تلقاء نفسه وضعية محارب قديم بين المحاربين: أي أنه عاني الأمرّين

من شدة الخوف من بداية الحرب إلى نهايتها . هكذا فسَّر كل شيء.

في هـنه الأثناء من أواخر الصيـف كان يَتَضاحى في نومه، ولا ينهض إلا ليذهب إلى مكتبة البلدة كي يستعير كتابا، ويتناول غداءه في البيت، ثم يقرأ على الشـرفة الأمامية حتى يسأم، ثم يعود إلى البلدة كي يقضي أكثر سـاعات النهار حرارة في صالة البلياردو الباردة المظلمة. كان يحب لعب البلياردو.

وفي المساء كان يتدرب على عزف الكلارينت، ثم يتمشى في البلدة، ثم يقرأ، ثم ينام. كان لا يزال بطلا في نظر أختيه الشابتين، وكانت أمه لا تمانع أن تجلب طعام الإفطار إلى سريره لو أراد ذلك. كانت غالبا تأتي إلى سريره وتطلب منه أن يحكي لها عن الحرب، لكنها كانت دوما شاردة البال. أما أبوه فكان لا يُؤخذ منه حقٌ أو باطل.

قبل أن يذهب كريز إلى الحرب، لم يُسمح له قط بقيادة سيارة العائلة. كان والده يعمل بتجارة العقارات ولم يكن يستغني عن السيارة أبدا، إذ يضطر أحيانا إلى أخذ الزبائن إلى الريف لمعاينة قطعة أرض زراعية. كانت السيارة دائما تُركَن خارج مبنى البنك القومي الأول حيث مكتب والده في الطابق الثاني. والآن، بعد الحرب، بقيت السيارة هي هي.

لم يتغير في البلدة شيء سيوى أن الفتيات الصغيرات قد كبرن. لكنهن كن يعشن في عالم معقد من التحالفات المحدد سيلفا والخصومات المتنقلة إلى درجة جعلت كريز معدوم الهمة أو الشيجاعة لاقتحامه. لكنه كان يحب أن يتطلع إليهن.

كان من بينهن عدد كبير من الشابات الجذابات، وكان معظمهن قد قصَّرن شعورَهن. كان قصر الشعر من عادة الفتيات الصغيرات أو المنغمسات في الملذات عندما ارتحل. كن جميعا يلبسن كنزات وبلوزات ذات قبات هولندية مستديرة، تشبه قمصان الرجال.

كان هذا هو الزي الدارج. كان يحب أن يتطلع إليهن من شرفة بيتهم الأمامية عندما يتمشين على الطرف الآخر من الشارع. وكان يحب أن يراقبهن وهن يتمشين تحت ظلال الأشجار. وكان يحب القبّات الهولندية المستديرة على كنزاتهن. كان يحب جواربهن الحريرية وأحذيتهن المسحاء، وشعرهن القصير وطريقة مشيهن.

عندما يكون في البلدة لا يجد ميله إليه فويا. لا يعجبنه عندما يراهن في دار «الآيس كريم» لصاحبها الإغريقي، في الواقع لم يكن يرغب فيهن بالذات، لقد كن في غاية التعقيد. كما أن هناك شيئا آخر، كان يريد فتاة لكنه لم يكن يريد أن يبذل مجهودا للحصول عليها. بوده لو يحصل على فتاة، لكنه لا يريد أن يقضي وقتا طويلا كي ينالها. لم يكن يريد الانخراط في المكائد والألاعيب، ولم يكن راغبا في أي مغازلة من جانبه، لم يعد راغبا في قول الأكاذيب، إذ ليس في الأمر ما يستحق.

لم يكن راغبا في أي عواقب مرة أخرى. كان يرغب في العيش بلا عواقب. ثم إنه لم يكن في الواقع في حاجة إلى فتاة. لقد تعلم هذا من الجيش. لا بأس أن تتظاهر بأنك في حاجة إلى فتاة. وهذا ما يفعله الكل تقريبا. لكن هذا غير صحيح. أنت لست في حاجة إلى فتاة. هذا هو المضحك في الأمر. في البداية

تبجَّح أحدهم قائلا إن الفتيات لا يعنين شيئا بالنسبة إليه، وإنهن لا يخطرن على باله، وإنهن لا يؤثرن فيه. ثم تبجَّح آخر قائلا إنه لا يستطيع العيش من دونهن، وإنه في حاجة إليهن دائما، وإنه لا يستطيع أن ينام من دونهن.

كان كل هــذا كذبا في كذب. فأنت لا تحتاج إلى فتاة ما لم تفكر فيها. لقد تعلم هذا من الجيش. ثم إنك تحصل على فتاة إن عاجلا أو آجلا. عندما تنضج حقا تحصل على فتاتك، دائما. لسبت في حاجة إلى التفكير في الأمر. سيحين الأوان من تلقاء ذاته، إن عاجلا أو آجلا. لقد تعلم ذلك من الجيش.

كان بوده الآن لو أن فتاة تأتي إليه ولا ترغب في الحديث. لكن الأمور معقدة هنا في وطنه. كان يدرك أنه غير قادر على خوض تجرية ثانية. لا يستحق الأمر كل هــذا العناء. كان ذلك ما يميز الفرنسيات والألمانيات. لم يكن هناك كل هذا الحديث. لم يكن باستطاعتك أن تتحدث كثيرا، كما أنك لـم تكن في حاجة إلى الحديث. كانت الصداقة هناك غاية في السهولة. خطرت فرنسا على باله، ثم راح يفكر فـي ألمانيا. لكنه كان يحب ألمانيا أكثر. لم يكن راغبا في مغادرة ألمانيا. أو في العودة إلى وطنه. لكنه عاد إلى وطنه على الرغم من ذلك. كان يجلس في الشرفة الأمامية.

أحب الفتيات اللواتي كنَّ يتمشين على الطرف الآخر من الشارع. أعجبه منظرهن أكثر من منظر الفرنسيات أو الألمانيات. لكن العالم الذي هو فيه. بوده لو ينال واحدة منهن. لكن ليس في الأمر ما يستحق. لا، ليس الآن عندما راحت الأمور تتحسن مرة أخرى.

كان يجلس في الشرفة ويقرأ كتابا عن الحرب، كان كتاب تاريخ، وكان يقرأ عن كل الاشتباكات التي خاضها، كان أمتع كتاب قرأه، تمنى لو أن هناك مزيدا من الخرائط، راح يتطلع بشف إلى قراءة كل كتب التاريخ الجيدة حقا عندما تظهر بخرائط تفصيلية جيدة، إنه يكتسب الآن معرفة حقيقية عن الحرب، لقد كان محاربا جيدا، وهذا أمر ذو شأن.

بعد شهر من عودته دخلت أمه ذات صباح إلى غرفة نومه وجلست على السرير. سوَّت مئزرها وقالت:

«هارولد، لقد تحدثت مع أبيك ليلة البارحة، وهو لا يمانع أن تخرج في السيارة مساء».

«حقا؟» رد كربز الذي لم يستيقظ تماما بعد . «أخرج في السيارة، حقا؟»

«نعم، كان رأي أبيك منذ فترة أنه يجب أن تخرج في السيارة متى شئت في المساء، لكننا لم نتحدث في الموضوع إلا ليلة البارحة».

«أنا واثق بأنك أجبرتِه على ذلك،» قال كريز.

«لا . بل أبوك هو الذي طرح الموضوع للنقاش».

«لا، أنا واثق بأنكِ أجبرتِه»، قال كربز وهو يعتدل في سريره.

«ألا تريد النزول لتناول الإفطار، يا هارولد؟» قالت أمه.

«حالما أرتدي ملابسي»، رد كربز.

خرجت أمه من الغرفة وسمعها تقلي شيئا في الطابق الأسفل بينما كان هو يغسل وجهه ويحلق ذقنه ويرتدي ملابسه كي

ينزل إلى غرفة الطعام ليتناول طعام الإفطار. وبينما هو يأكل، أحضرت أخته البريد وقالت:

«هاري، أيها البليد المزمن، لماذا الاستيقاظ، يا رجل؟» نظر إليها كربز وكان يحبها. إنها أخته المفضلة.

«هل أحضرت الجريدة؟» ســألها، فناولته «ذي كانزاس ستي ستار». نزع عنها الغلاف البني وفتحها على الصفحة الرياضية. طوى الجريدة، وهي مفتوحة، ثم أسندها على إبريق الماء ثم ثبَّتها بصحن الحبوب كي يستطيع القراءة وهو يأكل.

«هارولد»، قالت أمه وهي تقف في ممر المطبخ. «هارولد، أرجوك، لا تعبث بالجريدة، فأبوك لا يستطيع أن يقرأ جريدته إن عبثت بها».

«لن أعبث بها»، قال كربز.

جلست أخته إلى المائدة وراحت تراقبه وهو يقرأ.

«لدينا مباراة بيسبول عصر هذا اليوم ضمن حرم المدرسة»، قالت له. «وسأكون رامية الكرة».

«حسن»، قال كريز. «كيف هو الملعب القديم؟»

«بإمكاني أن أرمي الكرة أفضل من كثير من الصبيان. قلت لهم إنك أنت الذي علمتني. أما الفتيات الأخريات فلا يُجِدِّن اللعب».

«حقا؟»

«لقد قلت لهم جميعا إنك حبيبي، ألست حبيبي، يا هاري؟» «بالطبع».

«ألا يمكن للأخ أن يكون حبيب أخته حقا فقط لأنه أخوها؟» «لا أعرف». «بل تعرف بالتأكيد، هاري، ألا يمكنك أن تكون حبيبي لو كنت كبيرة كفاية وأردتني أن أكون حبيبتك؟»

«بالتأكيد، أنت فتاتي الآن»،

«هل أنا حقا فتاتك؟»

«بالتأكيد».

«هل تحبني؟»

«طبعا»،

«هل ستحبنی دائما؟»

«بالتأكيد».

«هل ستأتي لتراني وأنا ألعب؟»

«ریما»

«أوه، هاري، أنت لا تحبني. لو كنت تحبني، لأردت أن تأتي لتراني وأنا ألعب».

جاءت أم كربز من المطبخ إلى غرفة الطعام. كانت تحمل طبقا من البيض وشرائح اللحم المقلية، وطبقا آخر من كيك الحنطة السوداء. «هلنّ، أريد أن أتحدث مع هارولد على انفراد»، قالت الأم.

وضعت طبق البيض واللحم المقلي أمامه وأحضرت إبريقا من شراب القيقب المحلى من أجل كيك الحنطة السوداء، ثم جلست مقابله وقالت:

«ليتك تضع الجريدة من يدك لحظة، يا هارولد».

وضع كريز الجريدة وطواها.

«هل قررت ماذا ستفعل، يا هارولد؟» قالت أمه، وهي تخلع نظارتها.

«لا»، قال كريز.

«ألم يحنِ الوقت في رأيك؟» لم تقل أمه هذا الكلام من قبيل التأنيب، بل من باب القلق عليه.

«لم أفكر في الأمر»، قال كريز.

«لقد خصص الله لكل إنسان عمالا»، قالت أمه. «ولا مكان للكسل في مملكته».

«أنا لست في مملكته»، رد كريز.

«بل نحن جميعا في مملكته».

شعر كريز بالحرج والنقمة كعادته.

«أنا قلقة جدا عليك، يا هارولد»، تابعت أمه قائلة.

«أنا أعلم المغريات التي تعرضتَ لها، وأعلم ضعف الرجال. وأعلم ما علَّمنا إياه جدك الغالي، والدي، من الحرب الأهلية، فدعوت لك. إني أدعو لك بالتوفيق طوال النهار، يا هارولد».

نظر كربز إلى الدهن وهو يتجمد على طبقه.

«وأبوك قلق أيضا . وهو يعتقد أنه لم يعد لديك طموح ، وأنك لا تمتلك هدفا محددا في هذه الحياة . لقد حصل تشارلي سمنز ، وهو من أترابك ، على عمل جيد وسيتزوج فريبا . جميع السبان بدأوا يستقرون ، وكلهم مصممون على نيل أهدافهم . ويمكنك أن ترى أن أمثال تشارلي سمنز سيكونون ذخرا لمجتمعهم قريبا » .

لم يقل كربز شيئا.

«انظر إليَّ، يا هارولد»، قالت أمه. «أنت تعلم أننا نحبك، وأريد أن أخبرك، من أجل مصلحتك، كيف هي الأمور. لا يريد أبوك أن يحد من حريتك، فهو يعتقد أنه يجب أن يُسمح لك بقيادة

السيارة. وسيكون من دواعي سرورنا إن أردت أن تصطحب معك بعض الفتيات الجميلات، نريدك أن تمتّع نفسك، لكن عليك أن تجد عملا، يا هارولد، وأبوك لا يكترث بأي عمل تبدأ، فهو يرى أن العمل، أيا كان، شَرَف، لكن عليك أن تبدأ بشيء ما، لقد طلب مني صباح هذا اليوم أن أكلمك في هذا الأمر، وبعدها عليك أن تذهب وتراه في مكتبه».

«هل هذا كل شيء؟» سألها كريز،

«أجل. ألا تحب والدتك، يا عزيزي؟»

«هيا»، قال كربز.

نظرت إليه أمه من الطرف الآخر للمائدة، وكانت عيناها تلتمعان. ثم بدأت تبكى.

«أنا لا أحب أحدا»، قال كربز.

لم يكن فيما قاله أي فائدة. لم يكن بإمكانه أن يخبرها أو أن يجعلها تفهم. كان من السخف أن يتفوه بتلك الكلمات، إذ لم تُفلِح إلا في جرح مشاعرها. ذهب إليها وأخذ يدها، فبكت ورأسها بين يديه.

«لم أقصد ما قلته، لقد كنت غاضبا من شيء، لم أقصد أنني لا أحبك».

ظلت أمه تبكي، فوضع كربز ذراعه على كتفها.

«ألا تصدقيني، يا أمي؟»

هزت أمه رأسها.

«أرجوك، أرجوك يا أمي. أرجوك صدقيني».

«حسن»، قالت بصوت يغُصُّ بالعبرات. رفعت ناظريها إليه

وفالت، «إني أصدقك، يا هارولد».

قبَّلها كربز على شعرها، فرفعت وجهها إليه، وقالت، «أنا أمك، وقد ضممَّتُك إلى قلبي عندما كنت طفلا صغيرا».

شعر كريز بالغثيان وبقرف مُبهَم.

«أعرف ذلك، يا ماما. سأحاول أن أكون ولدا صالحا».

«هلاً ركعت معى ودعوت، يا هارولد؟» سألته أمه.

ركعا بجانب المائدة في غرفة الطعام، ودعت أمه.

«والآن ادعُ أنت، يا هارولد»، قالت له.

«لا أستطيع»، قال كربز.

«حاول يا هارولد».

«لا أستطيع».

«هل تريدني أن أدعو عنك؟»

«نعم»،

وهكذا دعت أمه عنه، ثم نهضا وقبَّل كريز أمه وخرج من المنزل. لقد جرَّب ذلك لعله ينقذ حياته من التعقيدات. لكن تلك التجرية لم تعنِ له شيئاً. شعر بالأسى من أجل والدته التي أجبرته على الكذب.

سيرحل إلى كانزس ستي ويجد عملا، وهذا سيُفرِحُها. قد يتفجر الوضع مرة أخرى قبل رحيله. لن يذهب إلى مكتب أبيه. لا داعي لذلك، كان يريد أن تسير حياته بسلاسة، فقد بدأت من فورها تسير على هذه الشاكلة، على أي حال، قُضيَ الأمر الآن، سيذهب إلى باحة المدرسة ليرى هِلِنْ وهي تلعب البيسبول.

### التعريشة الثامنة

في الساعة الثانية صباحا دخل هنغاريان محلا لبيع السيجار عند تقاطع الشارع الخامس عشر مع غراند آفنيو<sup>(۱۱)</sup>، انطلق دريقتز وبويل في سيارة فورد من مخفر الشرطة الكائن في الشارع الخامس عشر. كان الهنغاريان يُرجعان عربتهما إلى الوراء من أحد الأزقة. برصاصتين أردى بويل أحدهم عن مقعد العربة والثاني عن صندوق العربة. أُصيب دريفتز بالرعب عندما وجد الاثنين ميتين. تبّا لك، يا جمي، ما كان يجب أن تفعل هذا. لقد أوقعتنا في ورطة.

هذان نصّابان، أليس كذلك؟ قال بويل. وهما لا يحملان أي أوراق، أليس كذلك؟ فَمَن يقول إننا في ورطة؟

قــد ننجو هذه المرة، قــال دريفتز، لكن كيف عرفت أنهما من دون أوراق عندما أطلقت النار عليهما؟

من دون أوراق! قال بويل، أنا أشتم التحة الذين لا يحملون أوراقا من مسافة ميل.

<sup>(</sup>٩٦) شارعان يتقاطعان أحدهما مع الآخر في مدينة نيويورك [المترجم].

## الثائر [۱۹۲۵]

كان ينتقل من قطار إلى قطار في إيطاليا العام ١٩١٩، حاملا معـ فطعة من القماش الزيتي من قيادة الحزب كُتبَ عليها بقلم رصـاص لا يُمحى ما مفاده أنه أحد الرفاق الحزبيين الذين عانوا الويلات في ظل حكم البيض في بودابسـت (١٩٠٠)، لذا تُرجى مساعدته بكل الوسائل، استخدم هذه القطعة عوضا عن تذكرة السـفر. كان شـديد الحياء وفي ريعان الشـباب، وكان موظفو القطار يسـلمونه من طاقم إلى آخر. كان مفلسا وكانوا يطعمونه خفية في مطاعم السكك الحديد.

لقد سحرته إيطاليا. إنها بلد جميل، وفق زعمه. الناس جميعا لطفاء، مرَّ ببلدات عديدة ومشى كثيرا وشاهد أفلاما عديدة. اشـترى نسـخا طبق الأصل عن لوحات جيوتو، وماساتشيو، وبييرو ديلا فرانشيسكا، وحملها ملفوفة بأحد أعداد «أفانتي» إلى الأمام، أما مانتينيا فلم يعجبه (٩٨).

حضر إلى بولونا، فأخذته معي إلى رومانا العليا<sup>(١٩)</sup>، حيث كان عليَّ أن أرى رجلا هناك، استمتعنا برحلتنا معا. كان الوقت

<sup>(</sup>٩٧) أطلقت تسمية البيض على القوى المناهضة للثورة الشيوعية في هنفاريا، وكان أبرز زعيمين للبيض هما استقان بتل والأدميرال نيكولاس هورتي دو نوديبنايو، وفي العام ١٩١٩ بدأ البيض حملة إرهاب سُميت «الرعب، الأبيض» ضد الشميوعيين، والفلاحين الفقسراء، واليهود الذين حمَّلوهم مسؤولية ما في البلاد من صعاب [المترجم].

<sup>(</sup>٩٨) جيوتو (١٢٧٦ - ١٣٣٦) رسـام ومهندس معماري من فلورنسا؛ توماسو غويدي ماساتشيو (٩٨) جيوتو (١٢٧٦ - ١٤٢١) ويبيرو ديلا فرانشسكا (١٤٦٠ - ١٤٩١) رسامان إيطاليان. أما أندريه مانتينيا (١٤٦١ - ١٥٠٦) فهو رسـام من مدرسـة پادوا، وكان أكبر فناني عصره في شـمالي إيطاليا لو استثينا مدينة البندقية [المترجم].

<sup>(</sup>٩٩) بولونا مدينة في إقليم رومانا في شمالي إيطاليا [المترجم].

في بداية سبتمبر، وكان الريف بهيجا. وكان شابا مَجَريا لطيفا وشديدَ الحياء (١٠٠٠).

لقد تعرض لكثير من الإساءات على يد رجال هورتي (١٠١)، كان يؤمن إيمانا مطلقا بالثورة العالمية، رغم هنغاريا(١٠٢).

«لكن كيف تسير الحركة في إيطاليا؟» سألني.

«بشكل سيئ جدا،» قلت له،

«لكنها ستتحسن، لديكم كل شيء هنا، إنه البلد الوحيد الذي يثق به الجميع، وسيكون المنطلق لكل شيء»،

لم أقل شيئا.

وَدَّعَنا عند بولونا وركب القطار إلى ميلانو ومن هناك إلى السياحية عين السيعبر الشِّعب إلى سويسرا . تحدثت إليه عين آل مانتينيا في ميلانو ، فقال «لا » باستحياء ، إذ لم يكن يحب مانتينيا . كتبت له أين يمكنه أن يأكل في ميلانو وأعطيته عناوين الرفاق هناك . شكرني وأجزل لي الشكر ، لكنه كان يتطلع إلى المسير فوق الشِّعب ما دام الطقس جيدا . كان يحب الجبال في الخريف . وكان آخر ما سمعته عنه هو أن السويسريين ألقوا به في سجن قرب سيون (٢٠٠٠).

<sup>(</sup>١٠٠) المجسر شسعب قَدِمَ مسن وراء جبال الأورال واسستوطنوا هنفاريا هي نهاية القرن التاسسع [المترجم].

<sup>(</sup>١٠١) في العام ١٩١٩ قاد الأدميرال نيكولاس هورتي دو نوديبنايو (١٨٦٨ – ١٩٥٧) ثورة مضادة لحكومة الائتلاف التي شبكلها الزعيم الشيوعي بلا كون (١٨٨٦ – ١٩٣٩)، وبعد سيقوط هذه الحكومة بمسياعدة التدخل الروماني، أصبح هورتيي وصيا على عرش هنغاريا من العام ١٩٢٠ حتى العام ١٩٤٤ [المترجم].

<sup>(</sup>١٠٢) المقصـود بالثـورة العالميـة هي الثورة الشـيوعية التي بـدأت في روسـيا العام ١٩١٧ [المترجم].

<sup>(</sup>١٠٣) سـيون مدينـة في الجنـوب الفربي من سويسـرا، لا تبعد كثيرا عن الحـدود الإيطالية [المترجم].

### التعريشة التاسعة

اخترق قرن الثور يد الماتادور الأول التي يحمل بها السيف، فأطلق الجمهور صيحات الاستهزاء والاستهجان. زلَّت قدم الماتادور الثاني، فأصابه الثور في بطنه، أمسك القرن بيد وضغط بالثانية على مكان الإصابة، فصدمه الثور بالجدار صدمة عنيفة أخرجت القرن من بطنه، فوقع في الرمل ثم نهض كالسكير الهائج، وحاول أن يضرب الرجال الذين حملوه بعيدا وصاح طالبا سيفه، لكنه أغشي عليه. خرج الفتى وكان عليه أن يقتل خمسة ثيران لأنه لا يُسمح لك بأكثر من ثلاثة مصارعين، وقد بلغ الإرهاق منه مبلغا لم يستطع معه أن يفرز السيف في الثور الأخير. كان بالكاد يستطيع رفع ذراعه. حاول خمس مرات، فصمت الجمهور لأنه كان ثورا رائعا، وبدا أنه إما هو وإما الثور لكنه نجح في نهاية المطاف، جلس في الرمل وتقينًا وظلّاوه بإزار بينما كان الجمهور يضج بالصياح ويقذف الأشياء داخل حلبة الصارعة.

## السيد إليوت وزوجته [١٩٢٥]

بذل السيد إليوت وزوجته قصارى جهدهما لإنجاب طفل. لقد حاولا على قدر ما لدى السيدة إليوت من طاقة على الاحتمال. حاولا في بوسطن بعد زواجهما، وحاولا وهما يركبان الباخرة. لم يحاولا كثيرا في الباخرة لأن السيدة إليوت كانت مريضة جدا. وعندما تمرض فهي تمرض كما تمرض النساء الجنوبيات. أقصد النساء من الشطر الجنوبي من الولايات المتحدة. وككل النساء الجنوبيات انهارت السيدة إليوت سريعا بسبب دوار البحر والسفر ليلا والاستيقاظ باكرا. كان كثيرٌ من ركاب الباخرة يظنون أنها أم إليوت. أما الآخرون الذين كانوا يعرفون أنها زوجته، فكانوا يعتقدون أنها ستنجب طفلا. في الواقع كانت في الأربعين من عمرها. وتقدمت بها السنون فجأة عندما بدأت تسافر.

كانت تبدو أصغر بكثير، في الحقيقة بدت كأنها لا عمر لها، حين تزوجها إليوت بعد عدة أسابيع من معاشرتها، وكان قد عرفها ردحا من الزمن في محل الشاي الذي تديره قبل أن يقبّلها ذات مساء.

كان هوبرت إليوت يتابع دراساته العليا في القانون في جامعة هارفرد عندما تزوجها كان شاعرا بوارد يناهز العشرة آلاف دولار في السنة كان يكتب قصائد طويلة جدا بسرعة كبيرة جدا كان في الخامسة والعشرين، ولم يعاشر امرأة قط قبل

زواجه من السيدة إليوت. كان يريد أن يظل عفيفا لعله يستطيع أن يجلب لزوجته طهر الفكر والجسيد الدي كان يؤمّله منها. كان بينه وبين نفسه يسيمي ذلك «العيش باستقامة». لقد وقع في غرام كثير من الفتيات قبل أن يقبّل السيدة إليوت، وكان دوما يخبرهن، إنّ عاجلا أو آجلا، بأنه يحيا حياة عفيفة. وكنّ جميعهن تقريبا ينفرن منه. كان يصعقه ويُرعبه سلوك الفتيات اللواتي يخضن في الأوحال أثناء خطوبتهن لرجال يُردن التزوّج بهم لكن بعد معرفتهم. لقد حاول ذات مرة أن يحذّر فتاة يعرفها من رجل كان لديه ضده شبه دليلٍ بأنه كان فاسيقا داعرا في الجامعة، فكانت النتيجة وبالا عليه.

كان اسم السيدة إليوت هو كورنيليا، لكنها علَّمته أن يناديها باسم كالوتينا، وهو لقب عائلتها في الجنوب. بكت أمه عندما جلب كورنيليا معه إلى البيت بعد زواجهما، لكن أساريرها انفرجت عندما علمت أنهما سيعيشان خارج البلاد.

عندما أخبر كورنيليا بأنه حافظ على عفته من أجلها، قالت له، «ما أحلاك وأغلاك، أيها الصبي»، وضمته إلى صدرها كما لسم تضمه من قبل. وكانت كورنيليا عفيفة أيضا، وقالت، «قبِّلني قبلة أخرى مثل تلك».

قال هوبرت إنه تعلم طريقة التقبيل تلك من زميل سمعه مرة يروي قصة. لقد سرّته تجربته أيّما سرور، فراحا يطوِّران هذه التجربة إلى أبعد الحدود. عندما يستغرقان في التقبيل أحيانا، كانت كورنيليا تطلب منه أن يعيد على مسامعها أنه حافظ على عفته من أجلها حقا. وكان هذا الإعلان يعيدها دائما إلى نقطة البداية.

في البداية لم يكن في نيسة هوبرت أن يتزوج كورنيليا. لم يفكر فيها بتلك الطريقة. كانت صديقته العزيزة، وفي يوم من الأيام كانا يرقصان على أنغام الغراموفون في الغرفة الصغيرة الخلفية للمحل، فتطلَّعت في عينيه وقبَّلها. لم يعد يتذكر متى قررا الزواج، لكنهما تزوجا.

أمضيا ليلة زواجهما في أحد الفنادق في بوسطن. كلاهما خابت آماله، لكن كورنيليا استطاعت أن تنام أخيرا. أما هوبرت فلم يستطع النوم، فخرج عدة مرات ليقطع ممر الفندق جيئة وذهابا في بُرنسه الجديد الذي اشتراه خصيصا لرحلة زواجه. وبينما كان يتمشى، رأى أزواج الأحذية، الصغيرة والكبيرة، خارج غرف الفندق عند الأبواب، ما جعل قلبه يخفق، فهرع عائدا إلى غرفته، لكن كورنيليا كانت نائمة. لم يُرد أن يوقظها، وسرعان ما صارت الأمور على ما يرام، فنام هانئ البال.

في اليوم التالي زارا أمه وفي اليوم الذي يليه أبحرا إلى أوروبا. كان بإمكانهما أن يحاولا إنجاب طفل، لكن كورنيليا لم يكن باستطاعتها أن تحاول كثيرا، على الرغم من أنهما كانا يريدان طفلا أكثر من أي شيء في الدنيا. نزلا في شيربورغ وجاءا إلى باريس. حاولا أن ينجبا طفلا في باريس. ثم قررا الذهاب إلى ديجون حيث توجد مدرسة صيفية، وكان عدد ممن عبروا الأطلسي معهم في الباخرة قد سبقوهم إلى هناك. لم يجدا ما يفعلانه في ديجون. لكن هوبرت كان يكتب عددا هائلا من القصائد، وكانت كورنيليا تتولى طباعتها له. وكانت جميعها قصائد طويلة جدا. كان لا يتساهل معها بشأن الأخطاء جميعها قصائد طويلة جدا. كان لا يتساهل معها بشأن الأخطاء

المطبعية إطلاقا، فكان يجعلها تعيد طباعة صفحة كاملة لو ارتكبت غلطة واحدة. كانت تبكي كثيرا، وحاولا عدة مرات أن ينجبا طفلا قبل أن يغادرا ديجون.

جاءا إلى باريس وقد عاد معهم معظم أصدقائهم من الباخرة. لقد سئموا ديجون، فضلا عن أنهم يستطيعون أن يقولوا إنهم، بعد تركهم هار فرد أو كولومبيا أو وَبَش، درسوا في جامعة ديجون على الشاطئ الذهبي. كان كثير منهم يفضًل أن يذهب إلى لانفدوك أو مونبلييه أو بيربينان لو كانت فيها جامعات. لكنها كانت جميعها بعيدة جدا، أما ديجون فهي تبعد عن باريس أربع ساعات ونصف الساعة فقط، كما أن هناك مطعما في القطار.

وهكذا تحلق الجميع حول مقهى القُبّة بضعة أيام، وتفادوا الذهاب إلى الروتوند على الجهة الأخرى من الشارع لأنها دائما تعج بالأجانب. ثم استأجر السيد إليوت وزوجته قصرا في تورين من خلال إعلان قرآه في جريدة «هيرالد» الصادرة في نيويورك. صار لإليوت عدد من الأصدقاء وجميعهم معجبون بشعره واستطاعت زوجته أن تقنعه بأن يستقدم صديقتها التي كانت معها في محل الشاي في بوسطن. ابتهجت السيدة إليوت كثيرا حين وصلت صديقتها وبكيا معا أكثر من مرة بكاء يُشفي. كانت هذه الصديقة تكبر كورنيليا بعدة سنوات وكانت تناديها همنى» وهي أيضا تتحدر من عائلة عريقة جدا.

ذهب الثلاثة مع عدد من أصدقاء إليوت الذين يلقبونه «هوبي» إلى القصر في تورين. وجدوا أن تورين عبارة عن ريف منبسط

جدا وشــديد الحرارة تماما مثل كانزس. أصبح لدى إليوت الآن قصائد تكفى لكتاب تقريبا سينشره في بوسطن وقد أرسل مبلغا إلى الناشر الذي تعاقد معه.

وسرعان ما راح الأصدقاء يعودون أدراجهم إلى باريس. لم تعد تورين كما بدت في البداية ولم يمض سـوى وقت قصير حتى ذهب جميع الأصدقاء مع شاعرة شابة ثرية وغير متزوجة إلى منتجع بحرى قرب تروفيل. كان الجميع سعداء جدا.

بقي إليوت في قصره في تورين لأنه استأجره طوال الصيف. حاول هو وزوجته أن ينجبا طفلا وكان ذلك على السرير الكبير القاسى في غرفة النوم الكبيرة الحارة. كانت السيدة إليوت تتعلم نظام اللمس في الطباعة، بيد أنها وجدت أن هذه الطريقة على الرغم مما فيها من سرعة فإنها تزيد عدد الأغلاط، أصبحت صديقتها الآن هي التي تطبع جميع المخطوطات. كانت بارعة ومتقنة لعملها وتستمتع فيما يبدو بما تقوم به.

راح إليوت يتعاطى المشروب وكان يعيش بمفرده في غرفته الخاصة. كان يكتب كثيرا من الشعر طوال الليل، وكان الإرهاق باديا عليه في الصباح. وأصبحت الآن السيدة إليوت وصديقتها تناميان في السيرير الكبير العائد إلى القرون الوسيطي، وكانا يبكيان معا بكاء يُشفي. كانوا جميعا يجلسون مساء للعشاء في الحديقة تحت شجرة الدّلب وريحُ المساء تهب هبوبا حارا، وإليوت يتناول المشروب، بينما السيدة إليوت وصديقتها تتجاذبان أطراف الحديث، وكان الجميع سعداء على خير ما تكون السعادة.

#### التعريشة العاشرة

ظلوا يضربون الحصان الأبيض على أرجله حتى نهض. سوّى البيكادور الرِّكاب وشــدّه ثم قفز واســتوى على الســرج. تدلّت أحشـاء الحصان في حزمة زرقـاء راحت تتأرجــح إلى الأمام والخلف عندما بدأ يخبُّ، وكان مسـاعدو البيــكادور يضربونه علــى أرجله بالعصي. راح يخب مرتعشــا أمام المقاعد الأمامية، ثم تجمَّد في مكانه، فأمسك به أحد المساعدين من لجامه وجرّه إلى الأمام. نخزه البيكادور بمهمازيه ومال نحو الأمام وهزّ رمحه في وجه الثور. كان الدم يتدفق بانتظام من بين ســاقي الحصان الأماميتين، وكان يرتعش بعصبية، فتردد الثور في أمر الهجوم.

## قطة تحت المطر [1940]

كان في الفندق أمريكيان فقط. لم يكونا يعرفان أيا من الناس الذين كانا يصادفانهم على الدرج عندما يخرجان من غرفتهما أو يعودان إليها. كانت غرفتهما في الطابق الثاني وتطل على البحـر. كانت تطل أيضا على الحديقة العامة والنَّصب الحربي. كانت في الحديقة أشجار نخيل كبيرة ومقاعد خضراء. كانت الحديقة لا تخلو من رسّـام وأدواته عندما يكون الطقس جيدا. كان الفنانون يحبون أشــجأر النخيل وطريقــة نموِّها، كما كانوا يحبون ألوان الفنادق البهيجة المطلة على الحدائق والبحر. كان الإيطاليون يقطعون مسافات طويلة في سبيل الفرجة على النصب الحربي، وكان النصب مصنوعا من البرونز وكان يلتمع في المطر. كان المطريهطل، وكانت قطرات المطر تنزلق على أشجار النخيل. تشكّلت برك الماء على الدروب المرصوفة بالحصى، كان الموج يتكسر في خط طويل في المطر ثم يتراجع عن الشاطئ ليعود ثانية فيتكسر في خط طويل في المطر، خلت الساحة القريبة من النصب الحربي من السيارات. على الجهة الأخرى المقابلة للساحة وقف نادل بباب المقهى يتفرَّس في الساحة الخالية.

وقفت المرأة الأمريكية تتطلع من النافذة. كانت تقف تحت نافذتها مباشرة قطةً منكمشة على نفسها تحت إحدى الطاولات الخضراء التي يَسُـحُ عليها ماء المطر. كانـت القطة تحاول أن تتقلص كي تقى نفسها من المطر.

«سأنزل لجلب تلك الهُريرة»، قالت المرأة الأمريكية.

«سأنزل أنا»، عُرَض عليها زوجها من سريره.

«لا، ســأجلبها أنا . الهُريرة المسكينة تحاول أن تقي نفسها من البلل تحت إحدى الطاولات».

تابع الزوج قراءته، وهو يستلقي على وسادتين عند قدم السرير. «لا تبتلّى»، قال لها.

نزلت الزوجة الدرجَ فوقف صاحب الفندق وانحنى لها عندما مرّت من أمام مكتبه. كان يجلس في الطرف البعيد للمكتب، وكان عجوزا وطويلا جدا.

«إنها تُمطر»، قالت له بالإيطالية، كانت تحب صاحب الفندق.

«نعم، نعم، يا سيدتي، إنه طقس سيئ جدا»،

ظل واقفا خلف مكتبه في الطرف البعيد للغرفة المظلمة. أحبت الزوجة. أحبت جديته في تلقي الشكاوى. أحبت وقاره. أحبت اندفاعه لخدمتها. أحبت حبه لعمله، أحبت وجهه العجوز الرزين ويديه الكبيرتين.

فتحت الباب وأطلّت منه ونفسًها جيّاشة بحبه. كان المطر يهطل بغزارة أشد. كان رجلً يرتدي إزارا مطاطيا يعبر الساحة الخالية نحو المقهى. لا بد أن القطة إلى يمين الباب. إذن، يمكنها أن تسير تحت الأفاريز. وبينما هي تقف في المدخل، إذ بالخادمة التي تعتنى بغرفتهما تفتح مظلة وتقف وراءها.

«يجب ألا تبتلّي»، تحدثت بالإيطالية وهي تبتسم. طبعا، كان صاحب الفندق قد أرسلها.

سارت على الدرب المرصوف بالحصي، والخادمة نظالها بالمظلة، إلى أن وقفت تحت نافذة غرفتهما . وجدت الطاولة في مكانها، تبرق خضراء في المطر، لكنها لم تجد القطة . انتابتها خيبة أمل مفاجئة . تطلعت الخادمة إليها وسألتها بالإيطالية : «هل أضعت شيئا يا سيدتى؟»

«كانت فُطةٌ هنا»، قالت الفتاة الأمريكية.

«قطة؟»

«نعم، قطة».

«قطة، قطة تحت المطر؟» سألت الخادمة وهي تضحك.

«نعم، قطة تحت الطاولة»، قالت. «أوه، كم كنت أريدها! كنت أريد هُريرة».

عندما كانت تتحدث بالإنجليزية كان وجه الخادمة ينقبض. «تعالي يا سيدتي»، قالت الخادمة، «يجب أن نعود إلى الداخل، وإلا فَسَتبتلين».

«أنت على حق»، قالت الفتاة الأمريكية. سارتا على الدرب المرصوف بالحصى عائدتين إلى الفندق. ظلت الخادمة خارج الباب لتغلق المظلة. حين مرّت الفتاة الأمريكية من أمام المكتب انحنى مدير الفندق أيضا من وراء مقعده، شعرت الفتاة بشيء صغير جدا ينقبض داخلها، جعلها مدير الفندق تشعر بحجمها الصغير جدا وبأهميتها في آن معا. انتابها شعور آنيي بأنها ذات أهمية فائقة. صعدت الدرجات وفتحت باب الغرفة. كان جورج يقرأ في السرير. «هل جلب القطة؟» سألها وهو يضع الكتاب من يده.

«لقد اختفت».

«تُرى، أين ذهبت؟» قال وهو يريح عينيه من القراءة.

جلست زوجته على السرير، وقالت:

«كم كنت أريدها الا أعرف لماذا أردتها إلى هذا الحد. كنت أريد تلك الهريرة المسكينة. تُرى، أيُّ حظٍ لهريرة مسكينة تحت المطرا»

استأنف جورج قراءته.

راحت وجلست أمام مرآة طاولة الزينة وهي تنظر إلى نفسها في مرآة يدوية . تفحصت صورتها الجانبية ، ثم دققت فيها جانبا ، جدئذ تفحصت رأسها من الخلف ثم رقبتها .

«ألا تعتقد أنه من الأفضل لو أطلّتُ شـعري؟» سألت زوجها، بينما راحت تدقق في صورتها الجانبية مرة أخرى.

رفع جورج ناظريه ورأى رقبتها من الخلف، وكان شعرها مقصوصا على شاكلة الصبيان.

«أنا أحبه كما هو».

«لقد سئمتُه. لقد سئمت كوني أبدو كأنني صبي».

غيَّر جورج وضعيته في السرير، وكان يلاحقها بنظراته منذ أن بدأت تتحدث، وقال:

«إنك تبدين مليحة هكذا».

وضعت المرآة على طاولة الزينة واتَّجهت صوب النافذة، وراحت ترسل نظراتها نحو الخارج. كان الظلام يخيِّم.

«أريد أن أسحب شعري إلى الوراء وأن يكون مشدودا وسلسا، وأريد أن تكون لي عقصةً كبيرة يمكنني أن أتلمسها خلف رأسي. وأريد هُريرة تجلس في حضني وتهرُّ عندما أمسِّد لها شعرها».

«حقا؟»

«وأريد أن آكل على مائدة بأوان فضية لي وأريد شموعا. وأريد الدنيا ربيعا، وأريد أن أسرِّح شعري أمام مرآة، وأريد هريرة، وأريد بعض الملابس الجديدة».

«أوه، اخرسي وأمسكي بشيء تقرئينه»، قال لها جورج، واستأنف قراءته.

كانت زوجته ترسل نظراتها خارج النافذة. في هذه الأثناء أصبح الظلام دامسا، وظل المطر يهطل على أشجار النخيل.

«مهما يكن، أريد قطة»، قالت زوجته. «أريد قطة. أريد قطة الآن. إذا كنت لا أستطيع أن أطيل شعري أو أستمتع بحياتي، فلا بد أن تكون لدى قطة».

لم يكن جـورج يصغي إليها. كان يقرأ كتابا. أرسـات زوجته نظراتها خارج النافذة إلى حيث كان الضوء يُنير الساحة.

قرع أحدهم الباب.

«ادخل»، قال جورج، بالإيطالية، ورفع ناظريه عن الكتاب. وقفت الخادمة بالباب. كانت تحمل قطة كبيرة بلون السلحفاة،

وكانت تضم القطة المتدلية مع جسمها ضما مكينا.

«عفوا، لقد طلب مني مدير الفندق أن آتي بهذه للسيدة».

#### التعريشة الحادية عشرة

كان الجمهـور لا يكفّ عن الصراخ، ثـم راحوا يقذفون قطع الخبـز داخل الحلبة، ثم الوسـائد وزجاجات المشـروب المغلّقة بالجلـد، وكان الصفير والصياح على أشُـدهما. وأخيرا، أرهق الثور من كثرة الطعن، فثنى ركبتيه وجثا على الأرض. انحنى فوق رقبتـه واحدٌ من الفريق وقتلـه بخنجر. قفز الناس فوق المقاعد الأمامية وطوقوا الشـور، فرفعه رجلان بينما بتر ثالثُ ذيله وراح يلّوح به، فخطفه صبي وهرب به. رأيته فيما بعد في المقهى. كان قصيرا جدا ذا وجه أسـمر محـروق. كان ثملا جدا، فقال لقد حدث مثل هذا الأمر من قبل. أنا في الحقيقة لا أتقن مصارعة الثيران.

## قبل الأوان [١٩٢٥]

اشترى مشروبا بالليرات الأربع التي كسبها من حرث حديقة الفندق وتلذّ به أيّما تلذُّذ. رأى السيد الشاب نازلا الدرب فتحدث إليه بغموض، قال السيد الشاب إنه لم يأكل بعد، لكنه سيكون جاهزا للانطلاق متى انتهى طعام الغداء، مدة أربعين دقيقة أو ساعة.

في الحانة القريبة من الجسر باعوه ثلاث زجاجات أخرى من مشروب الغرابًا(100) بالدين لأنه كان واثقا ومتكتما على العمل الذي سينجزه عصر ذلك اليوم. كان يوما شديد الهواء، وكانت الشمس تظهر من خلف الغيوم شم تغيب خلف رذاذ المطر. يوم رائع يصلح لصيد سمك السلمون المرقط.

خرج السيد الشاب من الفندق وساله عن الصنارات: هل يتعين على زوجته أن تجلبها وتلحق بهما؟ «نعم»، قال يدوزي. «دعها تلحق بنا». عاد السيد الشاب إلى الفندق وتحدث مع زوجته. بعدئذ سلكا الطريق نزولا. كان السيد الشاب يعلق حقيبة على كتفه. رأى بدوزي الزوجة التي كانت شابة مثل السيد الشاب، وكانت تنتعل حذاء جبليا وتلبس طاقية زرقاء. رآها تسير وراءهما على الطريق تحمل في كل يد صنارة صيد غير مركبة. لم يحب بدوزي أن تسير وراءهما، فنادى عليها وهو يغمز للسيد الشاب، «سينيوريتا، هيّا امشي معنا. سينيوريتا، تعالى إلى هنا.

<sup>(</sup>١٠٤) الفرايًا: مشروب إيطالي [المترجم].

دعينا نَمنش معا». كان بدوزي يريد أن يمشوا ثلاثتهم معا في شارع كورتينًا.

ظلت الزوجة تتخلف عنهما، متجهمة الوجه، ناداها بدوزي برقّة، «سينيوريتا، هيا تعالي معنا». التفت السيد الشاب إلى السوراء وصرخ فيها. كفّت الزوجة عن التخلف وراءهما وراحت تُغذُّ المسير.

كان بدوزي يستفيض في تحية كل من صادفوه في الشارع الرئيسي للبلدة. طاب نهارك، سيد آرتورو، ثم يُخفض قبعته. من باب المقهى الفاشي حدّق فيه موظف البنك طويلا. مجموعات مؤلفة من ثلاثة أو أربعة أشخاص يقفون أمام الحوانيت كانت تحدق في الثلاثة. وعندما مروا بالعمال ذوي السترات المغبرة الذين يعملون في إرساء أساسات الفندق الجديد، شخص هؤلاء بأبصارهم إليهم. لم يكلمهم أحد أو يعطهم أي إشارة. وحده شحاذ المدينة العجوز النحيل ذو اللحية المغطاة بلعابه رفع قبعته عندما مروا به.

توقف پدوزي أمام مخزن تمتلئ واجهت بالقوارير، فأخرج زجاجة الغرابا الفارغة من أحد الجيوب الداخلية لمعطفه العسكري القديم، «قليلٌ من المشروب، بعض المارسالا(١٠٠٠) للسينيورا، شيءٌ يُشرب، شيءٌ يُشرب». ثم نابت الزجاجة في يده عن الكلام، «مارسالا، هل تحبّين المارسالا، سينيوريتا؟ قليلٌ من المارسالا؟».

كانت الزوجة تقف متجهمة الوجه، وقالت لزوجها، «عليك

<sup>(</sup>١٠٥) المارسالا: مشروب إيطالي [المترجم].

أن تتدبـر الأمر، فأنا لا أفهم كلمة مما يقول(١٠٠١)، إنه ثَمِلُ، أليس كذلك؟».

بدا كأن السيد الشاب لم يسمع ما قاله بدوزي. كان يتساءل: ما الذي يجعله يقول مارسالا؟ فهذا ما يشربه ماكس بيربوم(١٠٧).

«فُلَـوس» قـال بدوزي أخيرا، وهو يمسك بتلابيب السـيد الشاب، «ليرات». ابتسم ولم يكن يلح في طلبه، وإن كان يريد أن يحفِّز السيد الشاب على الفعل.

أخرج السيد الشاب محفظة نقوده وأعطاه عشر ليرات. صعد بدوزي الدرجات المؤدية إلى باب محل بيع المشروبات الوطنية والأجنبية. كان مغلقا.

«مغلق حتى الثانية»، قال أحد المارّة باحتقار. نزل بدوزي الدرجات، جُرِحَت مشاعره، فقال، «لا عليك، سننال مُرادنا في الكونكورديا».

نزل الثلاثة إلى الكونكورديا، يسيرون جنبا إلى جنب. في رواق الكونكورديا، حيث تتكدس زلاّجات الثلج الصدئة، قال السيد الشاب (بالألمانية)، «ماذا تريد؟» فناوله پدوزي ورقة العشر ليرات الملفوفة لفة فوق لفة. «لا شيء»، ردّ پدوزي، «أي شيء». شعر بالحرج، «مارسالا، ربما، لا أعرف، مارسالا؟».

أُغلق باب الكونكورديا على السيد الشاب وزوجته. «ثلاثة مارسالا»، قال السيد الشاب للفتاة الواقفة خلف منضدة المعجَّنات. «هل تقصد اثنين؟» سائت الفتاة. «لا، واحدة لرجل

<sup>(</sup>١٠٦) لا تفهم الزوجة ما يقوله پدوزي لأنه يتكلم معها بالإيطالية وليس بالإنجليزية [المترجم].

<sup>(</sup>١٠٧) السير ماكس بيربوم (١٨٧٢ - ١٩٥٦) كاتب ساخر ورسام كاريكاتير إنجليزي [المترجم].

عجوز»، رد عليها، «أوه، لرجل عجوز»، قالت ضاحكة، وهي تُنُزل الزجاجـة، ملأت ثلاثة أقداح بالمشـروب الذي لـه لون الوحل. كانـت الزوجة تجلس إلى مائدة تحت صف الصحف المعلقة على العصي. وضع السـيد الشـاب أحد الأقداح أمامهـا، «حبّذا لو شريّتِه»، قال لها، «لعلّك تتحسنين»، ظلّت جالسة وهي تتطلع إلى القدح، حمل السيد الشاب قدح بدوزي وخرج، فلم يجده.

«لا أعـرف أين ذهـب»، قال وهو يعود إلـى غرفة المعجّنات، حاملا القدح.

«كان يريد ربع ليتر منه»، قالت الزوجة.

«كم ثمن ربع الليتر؟» سأل السيد الشاب الفتاة.

«ربع ليتر من الأبيض؟ ليرة واحدة».

«لا، من المارسالا، ضعي هذين القدحين أيضا»، قال لها وهو يناولها قدحه وقدح پدوزي، ملأت مكيال الربع ليتر بقُمع، «زجاجة لحَمله»، قال السيد الشاب،

ذهبت لتفتش عن زجاجة. كان الأمر برمّته مُسليّا بالنسبة إليها.

«أنا آسف إذا كنت على غير ما يُرام، تايني»، قال زوجها . «وأنا آسف أيضا لأنني تحدثت بتلك الطريقة على الغداء . كان كلُّ منا يرمى إلى الشيء نفسه لكن من زاوية مختلفة».

«لا يهمُّني الأمر»، قالت. «الأمر برمته لا يهمني».

«هل تشعرين بالبرد الشديد؟» سألها. «حبّدا لو ارتديت كنزة أخرى».

«إني ألبس ثلاث كنزات».

جاءت الفتاة بزجاجة بُنية رفيعة جدا وصبَّت المارسالا فيها. دفع السيد الشاب خمس ليرات أخرى، خرجا من الباب، كانت الفتاة مستمتعة، كان بدوزي في الطرف الآخر يروح ويأتي، بعيدا عن مهبِّ الريح، حاملا الصنارتين.

«هيا بنا»، قال لهما، «سأحمل أنا الصنارتين، وماذا لو رآهما أحدهم النا يكدر خاطري أحد في أحدهم النا أعرفهم في الميونيسيبيو (١٠٠١). لقد كنت جنديا، كلهم يحبونني في هده البلدة، أنا أبيع الضفادع، وأي أهمية للقانون الذي يمنع صيد الأسماك؟ لا شيء، لا شيء إطلاقا، لا توجد مشكلة، هل حدَّ ثتُك عن أسماك السلمون الكبيرة؟ أعداد هائلة».

كانوا ينحدرون من التـلَّ باتجاه النهر. وكانت البلدة وراءهم. اختفت الشـمس وكان الرذاذ يهطل. «هنـاك»، قال بدوزي وهو يشير إلى فتاة تقف في مدخل منزل مرّوا به. «ابنتي».

«طبيبته؟» قالت الزوجة . «وهل علينا أن نتعمرف إلى طبيبته؟»

«لقد قال ابنته»، قال السيد الشاب(١١٠).

دخلت الفتاة البيتَ عندما أشار يدوزي إليها.

نزلوا التل وعبروا الحقول ثم انعطفوا ليتبعوا ضفة النهر.

<sup>(</sup>١٠٨) كورتينا دامبيزو: مدينة في منطقة جبال الألب (شمالي إيطاليا) قريبة من الحدود مع النصا [المترجم].

<sup>(</sup>١٠٩) الميونيسيبيو هي دائرة البلدية [المترجم].

<sup>(</sup>١١٠) يبدو أن يدوزي كان يتكلم معهما بالألمانية، وهي إحدى اللفتين اللتين يتحدث بهما معهما، حيث إن كلمة «دُكتَر» [طبيبة] بالألمانية فريبة في لفظها من كلمة «دُكتَر» [طبيبة] بالإنجليزية، وهذا مردّ التباس الأمر على الزوجة [المترجم].

كان بدوزي يتحدث بسرعة، ويسرف في الغمز وإظهار درايته بالأمور. وبينما كانوا يمشون جنبا إلى جنب شمت الزوجة رائحة أنفاسه تعبق بها الريح، وفي إحدى المرات نخزها بكوعه بين أضلاعها. كان يتحدث تارة بلهجة دامپيزو وتارة بلهجة تيرولر الألمانية. لم يكن يعرف أيهما يفهم السيد الشاب وزوجته أكثر من الأخرى، لهذا راح يتكلم باللغتين. لكن لم يكد بدوزي يسمع السيد الشاب يقول «يا، يا» أي نعم، نعم حتى قرر الحديث كلية بلهجة تيرولر الألمانية، لم يفهم السيد الشاب وزوجته شيئا.

«كلّ مَنْ في البلدة رآنا نمر ونحن نحمل هاتين الصنارتين. من المحتمل أن تكون شرطة مكافحة الصيد تتعقبنا الآن. ليتنا لم نتورط في هذا الأمر اللعين. ووجود هذا الأحمق العجوز المدمن اللعين معنا سيزيد الطين بلّة».

«وأنت بالطبع لا تمتلك الشجاعة لتعود من حيث أتيت»، قالت له زوجته. «فلا بُدَّ، طبعا، أن تستمر فيما بدأت».

«لماذا لا تعودين؟ هيّا عودي، يا تايني».

«بل سأبقى معك، إن دخلت السجن، فلندّخله معا».

انعطف انعطاها حادا نحو الضفة، فوقف بدوزي، والريح تُطُوِّح بمعطفه، وهو يشير إلى النهر، كان لونه بنيا موحلا. وعلى اليمين توجد كومة قمامة.

«فَلُها لي بالإيطالية»، قال السيد الشاب.

«أونا ميزورا. پيو أونا ميزورا».

«يقول ما زال أمامنا نصف ساعة على الأقل. هيا عودي، يا تايني. إنك تبردين في هذه الريح، على أي حال. إنه يوم كريه

ولن نستمتع به، في كل الأحوال».

«حسنٌ»، قالت ثم صعدت الضفة المُعَشبة.

كان بدوزي في الأسفل عند النهر، ولم ينتبه إليها حتى كادت تتوارى عن الأنظار خلف قمة التل. «سيدتي»، صاح فيها. «سيدتي، آنستي، لن تذهبي»(۱۱۱).

توارت خلف قمة التل.

«لقد ذهبت»، قال پدوزي وقد صعقه ذهابها.

نزع الأربطة المطاطية التي كانت تحزِم أجزاء الصنارة وشرع في تركيب إحداها،

«لكنك قلت إنه ما زال أمامنا نصف ساعة أخرى».

«آه، نعم. هناك بعد نصف ساعة جيد، وهنا جيد أيضا». «حقا؟».

«طبعا، هنا جيد وهناك جيد أيضا»،

جلس السيد الشاب عند الضفة وراح يركب الصنارة. وضع البكرة ثم نَظَمَ سلك الصنارة في الموجِّهات. شعر بعدم الارتياح، وكان يخشى أن يداهمهما في أي لحظة أحد حراس الصيد أو حشد من مواطني البلدة. كان يرى معظم بيوت البلدة وبرج الكنيسة تطل من فوق حرف التل، فتح صندوق الطُّعم، انحنى يدوزي فوق الصندوق وغمس إبهامه المسطَّح المتصلِّب وسبابته في الصندوق وحبك الطعوم المسترطبة بالشِّباك.

«هل لديك رصاص؟».

.«**'**X"»

<sup>(</sup>١١١) هنا يخاطب پدوزي الزوجة بالألمانية، ولعل تأرجحه في اختيار اللقب المناسب يدل على عدم تمكنه من الألمانية، أو ربّما نتيجة السُّكر الذي هو فيه [المترجم].

«لا بد من الرصاص». كان بدوزي مُثارا. «يجب أن يكون لديك رصاص، رصاص، قليل من الرصاص، هنا فقط، فقط فوق الخطّاف وإلا فإن الطعم سيطفو على سطح الماء. لا بد لك منه. فقط قليل من الرصاص».

«هل لديك شيءً منه؟».

«لا»، ثم راح ينبش جيوبه بتهوَّر مَنْ فَقَد الأمل، نبش بين رواسب القماش المتجمعة في بطانة جيوب معطفه العسكري الداخلية، وقال، «ليس لدي شيء، لا بد لنا من الرصاص».

«إذن، لا نستطيع الصيد»، قال السيد الشاب وهو يفك الصنارة، ويُرجِع السلك عبر الموجِّهات ليلفه حول البكرة. «سنجلب الرصاص ونأتى للصيد غدا».

«ولكن اسمع يا عزيزي، يجب أن يكون لديك رصاص، وإلا فإن السلك سيطفو على سطح الماء». هكذا رأى پدوزي يومه يتحطم أمام عينيه. «يجب أن يكون لديك رصاص. قليل منه يكفي. عُدَّتك نظيفة وجديدة، لكن ليس لديك رصاص. كان بإمكاني أن أحضره معى، لكنك قلت إنك جهَّزت كل شيء».

نظر السيد الشاب إلى الجدول الذي فقد لونه جراء ذوبان الثلج فيه، وقال، «أعلم ذلك، لكننا سنجلب الرصاص ونأتي للصيد غدا».

«في أي ساعة في الصباح؟ قل لي».

«في السابعة».

برزت الشمس وأصبح الجو دافئًا ولطيفًا. شعر السيد الشاب بالارتياح. لم يعد مُنْتَهِكًا للقانون، جلس على الضفة ثم أخرج

زجاجة المارسالا من جيبه وأعطاها إلى پدوزي. أعادها بدوزي إلى السيد الشاب. أخذ منها السيد الشاب جرعة وأعادها مرة أخسرى إلى بدوزي، أعادها پدوزي مرة ثانية، وقال، «اشرب. اشرب. إنها زجاجتك». أخذ السيد الشاب منها جرعة قليلة ثم سلم الزجاجة نهائيا إلى پدوزي. كان پدوزي يراقب الزجاجة بلهفة. خطف الزجاجة على عجل وجعل عاليها سافلها، رقص الشيب في ثنايا رقبته وهو يشرب، وعيناه مصوّبتان نحو نهاية الزجاجة البُنية الرفيعة. كَرع كل ما فيها. أشرقت الشمس بينما الزجاجة البُنية الرفيعة. كَرع كل ما فيها. أشرقت الشمس بينما هي السابعة صباحا، يا عزيزي». نادى السيد الشاب «عزيزي» عدة مرّات ولم يحدث شيء. كانت المارسالا طيبة. تلألأت عيناه. رأى أمامه أياما كهذا اليوم تُقبِل عليه. سيبدأ ذلك في السابعة صباحا.

راحا يتسطقان التل باتجاه البلدة، وكان السيد الشاب يسير في المقدمة، وعندما قطع شوطا لا بأس به، ناداه بدوزي:

«استمع إليّ يا عزيزي، هل يمكنك أن تتكرم عليَّ وتعطيني خمس ليرات؟»

«لقاء ما فعلته اليوم؟» سأله السيد الشاب وهو عابس.

«لا، ليس لقاء ما فعلته اليوم. سَلِفْني إياها اليوم لقاء يوم غد. سأشتري كل ما نحتاج إليه ليوم غد. خبز وستجق وجبن. وكل ما يلزمنا. أنت وأنا والسينيورا، طعم للأسماك. سأشتري أسماك المنوقة، وليس الدود فقط. وقد أتمكن من شراء قليل من المارسالا. كل هذا بخمس ليرات. خمس ليرات لقاء خدمة».

فتش السيد الشاب في محفظة نقوده، ثم أخرج ورقة من فئة ليرة وورقتين من فئة ليرتين.

«شكرا، يا عزيزي. شكرا». قال پدوزي كأنه أحد أعضاء نادي الكارلتون (۱۱۲) عندما يهديه عضو آخر جريدة «المورننغ پوست». هكذا تكون العيشة، وإلا فلا. لقد نفض يديه من حديقة الفندق ومن تكسير المزابل المتجمدة بشوكة الروث، وها هي الدنيا تُقبل عليه.

«إلى اللقاء في السابعة، يا عزيزي»، قال وهو يربِّت على ظهر السابعة تماما».

«قد لا آتي»، قال السيد الشاب وهو يضع محفظة نقوده في جيبه.

«ماذا؟» سال پدوزي. «ساشتري المنوّة طعما للأساك، سينيور. سجق، كل شيء. لك ولي وللسينيورا. لنا جميعا».

«قد لا آتي»، قال السيد الشاب. «إنه احتمال قوي. سأترك لك خبرا في مكتب مدير الفندق».

<sup>(</sup>١١٢) تأسس نادي كارلتون العام ١٨٣٢ لخدمة المصالح السياسية لحزب المحافظين في بريطانيا بعد فوز حزب الإصلاح في الانتخابات في تلك السنة [المترجم].

#### التعريشة الثانية عشرة

لـو أن ذلك حدث أمام عينيك، لـكان بإمكانك أن ترى بيالتا وهو يُزَمجر ويسبُّ الثور. وعندما هاجمه الثور، وثب إلى الوراء، ثابتَ الخطوة كأنه سـنديانة في وجه الريح، مُتَراصَّ السـاقين، مُجَرجرا إزاره القصير، والسيف يقتفي الأثر وراءه. ثم سبّ الثور وضربه بالإزار، ووثب مبتعدا عن الثور المنقضِّ مشدود القدمين، وسوطه يَتَقَوَّس، والجمهور يزمجر كلما لوَّح بإزاره.

شرع في قتل الثور دفعة واحدة. كان الثور يسدد إليه نظرات حاقدة. استل السيف من ثنايا الإزار وصوَّبه نحوه بحركة واحدة وناداه، إليَّ، إليَّ أيها الثور، فانقض الثور وانقض بيالنا واتحدا للحظة. التحم بيالنا مع الثور ثم قُضي الأمر. انتصب بيالنا مشدود الظهر، وراح يغرزُ السيف حتى مقبضه الأحمر بين كتفي الثور. رفع بيالنا يده للجمهور، بينما كان الثور يسدد نظراته نحو بيالنا، ويجأر دما، ثم يتهاوى على أرجله المضطربة.

# ثلجٌ للتزلُّج [١٩٢٥]

لفظت العربة أنفاسها الأخيرة ثم توقفت. لم تكن قادرة على متابعة المسير بسبب تراكم الثلوج وتجمدها فوق السكة. كانت العاصفة الهوجاء التي هبت على سفح الجبل المكشوف قد دكت وجه الثلج حتى تشكلت طبقة متجمدة صمدت في وجه الريح. فرك نِك زُحلوفَتَيُّه بالشمع في عربة الأمتعة، ثم حشر جَزَّمته داخل واقيات الأصابع الحديدية ثم أحكم إغلاق الإبزيم. قفز من العربة بشكل جانبي على الجليد الصلب، ثم انعطف قافزا. جثا قبل أن يندفع منزلقا أسفل المنحدر، ساحبا عُكَّازَيْه وراءه. كان جمورج في أدنى المنحدر الأبيهض ينخفض ثم يرتفع، ثم يتوارى عن الأنظار. طار عقل نك من رأسه عندما اندفع اندفاعا مفاجئًا، منحدِرا نحو سيفح الجبل المتموِّج السيحيق، ولم يشعر إلا بإحساس رائع يتملُّك أوصاله وهو يطير ثم ينخفض، صعد مرتَفَعا طفيفا، ثم بدا الثلج كأنه ينجرف من تحته بينما كان يهبط أسرع فأسرع نحو المنحدر السحيق الطويل النهائي. جثا حتى كاد يُقعب على زُحلوفتيه في محاولة للمحافظة على انخفاض مركز الجاذبية. كان الثلج يتطاير كعاصفة رملية، فأدرك أن سرعته تفوق المعقول، لكنه حافظ عليها. لن يتراجع فيسقط. ثم صادف رقعة من الثلج الهش خلفتُها الريح في حفرة فأسقطتُه. تدحرج عدة مرات وزحلوفتاه تصطكان إحداهما بالأخرى، فشعر كأنه أرنبٌ أصيب بطلق نارى، ثم ارتطم بعقبة فتوقف، وساقاه

متصالبتان، وزحلوفتاه تشمخان باستقامة نحو الأعلى، وقد زُقَّ أنفه وأذناه بالثلج.

وقف جورج على مسافة قليلة عند سفح المنحدر، فنفض الثلج عن معطفه الواقي من الريح نفضا عنيفا. نادى على نك قائلا: «لقد كنت رائعا، يا نك. ذلك الثلج الهش اللعين قتلني كما قتلك».

«تُرى، كيف التزلُّج على المُنَخَفَض؟» سأله نك ثم نهض، «عليك أن تلزم اليسار، حيث الانحدار على المُنَخَفَض سريع ورائع، وهناك منعطفٌ في القاع عند السياج».

«انتظر قليلا وسنجتازه معا».

«لا، اذهب أنت أولا. أود أن أراك تجتاز المُنَخفَضات».

جاء نك آدمز وتجاوز جورج، وبقايا الثلج لا تزال تتناثر على منكبيه العريضين وشعره الأشقر. بدأت زحلوفتاه تنزلقان بمحاذاة الجرف، ثم انقض منحدرا وبلورات الثلج الناعمة تطقطق تحته، وبدا كأنه يطفو ويغوص في المُنْخَفَضات المتلاطمة. ظل يلتزم اليسار، ولما اقترب من السياج عند النهاية ضمَّ رُكبتَيَه بإحكام ثم استدار بجسده كأنه يشدُّ لولبا، وهكذا عطف زحلوفتيه نحو اليمين بشكل حاد، فرشقتُه سحابةُ من الثلج، وتوقف بموازاة منحدر التل والسياج المعدني.

شُخَصَ بناظريه إلى التل، فرأى جورج ينحدر وهو يتخذ وضعية تلَمارٌك(١١٢) جاثيا: ساقٌ ممدودة نحو الأمام ومحنية، وساقٌ نحو

<sup>(</sup>١١٣) وضعيــة تِلَمارُكَ هي انعطاف يقوم به المتزلج وذلك بتقديم زحلوفة على الأخرى، وشــيئا فشيئا يبدأ بعطفَ رأس الزحلوفة الأمامية نحو الداخل وبالاتجاه الذي يريده [المترجم].

الوراء، وعكازاه يتدليان وراءه كساقي حشرة رفيعتين، ثم يرتطمان بالأرض فَتثيران زوابع من الثلج. وأخيرا، انعطفت هيئته الجاثية الزاحفة نحو اليمين انعطافا جميلا، وساقاه مُصوَّبتان نحو الأمام والخلف، وجسده يميل بعكس اتجاه الانعطاف، وعكازاه يزيدان الانعطاف بروزا كأنهما علامات مضيئة. حدث كل هذا وسط سحابة هائجة من الثلج.

«لقد كنتُ خائفا»، قال جورج، «لقد كان الثلج عميقا جدا. لكنك كنت رائعا».

«لا أستطيع أن أنعطف انعطافَ تِلَمارك بساقي».

أخفض نك جديلة السياج المعدني العليا بزحلوفته، فقفز جـورج إلى الجهة الأخـرى ثم تبعه نـك، شـقا طريقهما عبر غابة صنوبر، ورُكَبُهما محنية، صار الطريق جليدا صقيلا، ملطخا باللون البرتقالي والأصفر الشبيه بلون التبغ من جرّاء نقل الأخشاب. سار المتزلجان على الشريط الثلجي المحاذي للطريق، انحدر الطريق بشكل حاد نحو جـدول ثم صعد تلأ بشكل مستقيم، بدا لهما من بين الأشجار مبنى طويل، منخفض الأفاريز، ومهترئ بسبب العوامل الجوية، كان لونه الأصفر يبدو باهتا من بين الأشجار، ولما اقتريا شاهدا إطارات نوافذه مطلية باللون الأخضر، وكان الطلاء متفسخا، نقر نك مالازم زحلوفتيه بأحد العكازين، ثم رفسهما بعيدا عنه.

«يجدر بنا أن نحمل عدتنا من هذه النقطة»، قال نك.

صعد نك الطريق الشاهق حاملا زحلوفتيه على كتفه، وضاربا كعبيه المُسَمَّرَيْن في الجليد. سمع جورج يلهث ويضرب كعبيه في الجليد على إثره. رَكَنا عدة التزلج بجانب الفندق الصغير، وبعد أن نفض كلُّ منهما الثلج عن ملابس الآخر، وعن جزمته، دخلا الفندق.

كان الظــلام يخيم في الداخل، ومدفأةً كبيرة من البورســلين تضــيء في زاوية الغرفة. كان الســقف خفيضا. وهناك مقاعد ملسـاء وطاولات داكنة ملطخة ببقع المشروب تحيط بالغرف من كل جانب. كان سويسريان يدخنان الغليون قرب المدفأة وأمامهما زجاجتان من مشروب قاتم جديد، خلع الغلامان سترتيهما وجلسا عنــد الحائط على الطرف الآخر مــن المدفأة. توقف صوتً عن الغرفة المجاورة، ثم خرجت فتــاةً ترتدي مئزرا أزرق لتسألهما ماذا يشريان.

«زجاجة سيون»، قال نك. «ما رأيك، يا جج؟».

«لا باس»، قال جورج. «أنت تفهم في المشروبات أكثر مني. وأنا أشرب كل الأنواع».

خرجت الفتاة.

«ليس في الدنيا ما يضاهي التزلج على الثلج، أليس كذلك؟» قال نك. «ما أروع ذلك الإحساس عندما تهبط منحدرا طويلا». «هه»، قال جورج. «إن روعته تفوق الوصف».

أحضرت الفتاة المشروب، فلم ينجح نك في فتح السدادة الفلّينية إلا بعد جهد، خرجت الفتاة ثم راحت تغني بالألمانية في الغرفة المجاورة.

«لا تُبالِ بذرّات الفلّين في الزجاجة»، قال نك. «تُرى، هل لديها كيك؟».

«سوف نرى».

عادت الفتاة والحظ نك أن مئزرها يغطي بطنها المتورِّم. فتساءل في نفسه: تُرى، لماذا لم أنتبه إلى ذلك عندما رأيتها أول مرة؟

«ماذا كنت تغنين؟» سألها.

«أويرا، أويرا ألمانية». لم تكن راغبة في مناقشة الموضوع. «لدينا شترودل بالتفاح إن كنتما تودّان ذلك»(١١٤).

«إنها غير ودودة، أليس كذلك؟» قال جورج.

«لا بأس، فهي لا تعرفنا وربما ظنت أننا سنسخر من غنائها. قد تكون من المناطق الناطقة بالألمانية، ووجودها هنا يجعلها مفرطة الحساسية، فضلا عما يسببه حَمَّلُها من غير زواج».

«وكيف عرفتُ أنها غير متزوجة؟».

«لا يوجــد خاتم، ثم إن الفتيــات في هذه النواحي لا يتزوجن ما لم يحبلن».

انفتح الباب ودخلت عصابة من الحطابين يقرعون الأرض بأحذيتهم ويملأون الغرفة بخاراً. أحضرت لهم النادلة ثلاثة ليترات من المشروب الجديد، فتحلقوا حول الطاولتين يدخنون بصمت ورؤوسهم حاسرة، يتكئون إما على الجدار خلفهم وإما على الطاولة أمامهم. وكانت الخيول في الخارج تهز رؤوسها بين الفينة والأخرى عند مطارق الخشب، فتصدر أجراسها أصواتا تُخِزُ الآذان.

شعر جورج ونك بالسعادة، وكان كلَّ منهما مولعا بالآخر، وكانا يعلمان أن عليهما أن يعودا إلى بلدهما.

<sup>(</sup>١١٤) الشترودل: نوع من المعجّنات الألمانية تحوي عادة الفاكهة أو الجبن [المترجم].

«متى يجب أن تعود إلى المدرسة؟»(١١٥).

«الليلة»، قال جورج. «عليَّ أن آخذ قطار العاشرة وأربعين دقيقة من مونترو «(١١٦).

«ليتك تبقى لنذهب إلى دان دو لِيس غدا»(۱۱۷).

«لكن عليَّ أن أتعلم»، قال جورج. «يا إلهي، ألا تتمنى يا مايك لو لم نفعل شيئا سبوى التسكع معا؟ نأخذ زحلوفاتنا ونركب القطار إلى حيث أماكن التزلج الجيدة، شم نقيم في الحانات ثم نشق طريقنا عبر أوبرلاند وقاليه وإنغادين (١١٠٠)، لا نحمل في حقائبنا سبوى عدة تصليح وكنزات إضافية ومنامات، ثم لا نأبه بالمدارس وسواها؟»

«أجل، ثم نواصل طريقنا عبر الغابة السوداء والأماكن الرائعة».

«ألم تذهب لصيد السمك هناك في الصيف الماضي؟». «أجل».

أكلا حلوى الشترودل وشربا بقية المشروب.

أسند جورج ظهره إلى الجدار وأغمض عينيه.

«دائما يجعلني المشروب أشعر هكذا»، قال.

«هل تشعر بسوء؟» سأله نك.

«بل بخير، لكن بغرابة».

<sup>(</sup>١١٥) كلمة مدرسة عند الأمريكان تُطلق أيضا على المعاهد والجامعات [المترجم].

<sup>(</sup>١١٦) تقع مدينة مونترو على الضفة الشـمالية الشـرقية لبحيرة جنيڤ في الجنوب الغربي من سويسرا [المترجم].

<sup>(</sup>١١٧) دان دو ليس هو اسم بلدة في منطقة جبال الألب السويسرية، ومعناه الحرفي بالفرنسية «سن الزنبق» [المترجم].

<sup>(</sup>١١٨) أوبرلاند وفاليه وإنفادين: أسـماء مناطق في الجنوب الفربي من سويسرا يرتادها عشاق التزلج [المترجم].

«أعرف ذلك»، قال نك.

«بالتأكيد»، قال جورج.

«ما رأيك في زجاجة أخرى؟» سأله نك.

«أنا شخصيا لا أستطيع».

ظلا جالسين هناك، نك يسند مرفقيه إلى الطاولة، وجورج يسند ظهره بتراخ إلى الجدار.

«هل ستضع هلن مولودها؟» سأله جورج وهو يبتعد عن الجدار ويستند إلى الطاولة.

«نعم»،

«متی؟»

«في أواخر الصيف القادم».

«هل أنت سعيد؟»

«نعم. الآن».

«هل ستعود إلى الولايات المتحدة؟».

«أظن ذلك».

«هل تريد ذلك؟»

.«¥»

«هل تريد هلن ذلك؟»

.«¥»

جلس جورج صامتا، ثم نظر إلى الزجاجة الفارغة والكأسين الفارغتين، وقال:

«إنها جحيم، أليس كذلك؟»

«نعم، ليس بالضبط»،

«لمَ لا؟»

«لا أعرف»، قال نك.

«هل سـتذهب معي للتزلج على الثلج في الولايات المتحدة؟» سأله جورج.

«لا أعرف»، قال نك.

«الجبال هناك ليست كما يحلو لك»، قال جورج.

«لا، فهي وعرة للغاية وكثيرة الأشجار وبعيدة جدا».

«نعم، هكذا هي الجبال في كاليفورنيا»، قال جورج.

«نعم، وكذلك في كل مكان زرته في حياتي»، قال نك.

«نعم، هكذا هي»، قال جورج.

نهض السويسريان، ودفعا الحساب، ثم خرجا.

«ليتنا كنا سويسريين»، قال جورج.

«فجميعهم يعانون تضخما في الغدة الدرقية»، قال نك.

«أنا لا أصدق هذا»، قال جورج.

«ولا أنا»، قال نك.

ضحكا.

«قد لا نتزلج على الثلج مرة أخرى في حياتنا، يا نك»، قال جورج.

«بل يجب أن نتزلج»، قال نك. «فلا قيمة للحياة إن لم نستطع ذلك».

«لا بأس، سنذهب»، قال جورج.

«بل ذلك لزامٌ علينا»، قال نك موافقاً.

«ليتنا نقطع وعدا بذلك»، قال جورج.

نهض نك. حزم ســترته الواقية من الريح بإحكام على نفسه. مال فوق جورج وحمل عمودي التزلج عن الجدار، ثم غرز أحدهما في الأرض، وقال:

«لا فائدة من قطع الوعود».

فتحا الباب وخرجا. كان الجو باردا، وقد تجمد الثلج، فتشكلت قشرة صلبة، كان الطريق يمر بين أشجار الصنوبر عبر تل مرتفع.

أخدا عدة التزلج التي كانا قد ركناها على جدار الفندق، ولبس نك قفازيه، كان جورج قد سبقه إلى الطريق، حاملا زحلوفتيه على كتفه، لم يبق أمامهما الآن سوى رحلة خاطفة إلى الوطن.

#### التعريشة الثالثة عشرة

سمعتُ الطبولَ آتية من أعلى الشارع، ثم سمعتُ النايات والمزامير، ثم انعطفوا عند الزاوية، يرقصون جميعاً. كان الشارع يفصُّ بهم. رآه مائيرا، ثم رأيتُه بعده. عندما أوقفوا الموسيقى ليجثموا على الأرض، جثا معهم في الشارع، وعندما بدأت الموسيقى مرة أخرى قفز واقفا وراح يرقص في الشارع معهم. كان ثملا حتى النهاية.

اللَّحَقُّ به، قال مائيرا، فهو يكرهني.

وهكذا نزلتُ ولحقتُ بهم وأمسكتُ به بينما كان جاثيا على الأرض، ينتظر الموسيقى لتنطلق، وقلت له، هيّا بنا يا لويس، بحق الله. أنسيتَ أن لديك مصارعة ثيران عصر هذا اليوم؟ لم يُصَغِ إليّ، بل كان يتحيَّن انطلاق الموسيقى على أحر من الجمر.

قلت له: لا تكن أحمق، يا لويس. عُد إلى الفندق.

ثم انطلقت الموسيقى ثانية، فقفز وأفلت مبتعدا عني وراح يرقص. أمسكتُ به من ذراعه، لكنه تملَّص مني وقال، دعني وشأنى، فأنتَ لستَ أبى.

عُدتُ إلى الفندق وكان مائيرا يقف على الشرفة يستطلع إن كنتُ ساعود ومعي لويس، عاد إلى الداخل عندما رآني ثم نزل الدرج وهو يشعر بالقرف.

قلت: في الحقيقة ما هو إلا همجيًّ مكسيكيٍّ جاهل. نعم، قال مائيرا، لكن مَنَ الذي سيقتل ثيرانه إذا بَقَره الثور؟ أظن أن لا أحد سوانا، قلت له. نعم، لا أحد سوانا، قال مائيرا. فنحن نقتل ثيران الهُمَج، وأصحاب اللهو، وراقصي الرِّياو رِياو(١١٩). نعم، نحن نقتلها، نحن نقتلها بالتأكيد. نعم، نعم،

## وا**لدي** [۱۹۲٥]

عندما أنظر إلى الأمر من زاوية اللحظة الحاضرة، أرى أن والله والدي كان مُقدَّرا له أن يكون رجلا بدينا لا يختلف عن أولئك الرجال الصغار السمان المبرومين الذين تراهم في كل مكان. لكنه بالتأكيد لم يصبح كذلك إلا قبيل النهاية، ولم يكن ذلك تقصيرا منه، إذ لم يكن يمتطي جواده إلا فوق الحواجز، ولم تكن زيادة الوزن تضيره. أذكر كيف كان يرتدي قميصا مطاطيا فوق قميصي «جيرزي» وكنزة فضفاضة كبيرة فوق هذا كله، ثم يأخذني للجري معه تحت شمس الضحى الحارة. كان أحيانا يُهرع إلى إسطبلات رازو في سيارة أجرة مباشرة بعد وصوله من تورينو في الرابعة صباحا، فيُخرِج أحد الخيول من قبيل التجريب، وعندما يعود عند بزوغ الشمس، أساعدُه على خلع حذائه المشبع بالندى، ثم ينتعل حذاء مطاطيا خفيفا ويرتدي كل هذه القمصان والكنزات ثم ننطلق.

«هيّا، يا بُنَيُ»، يقول وهو يقفز على رؤوس أصابع قدميه أمام مُلبس الفرسان. «هيا بنا».

ثم نبدأ الجري حول الميدان مرة واحدة أحيانا، وهو في المقدمة، ثم نخرج من البوابة لنسلك إحدى الطرق الآتية من سان سيرو(١٢٠) التي تحيط بها الأشجار من كلا الجانبين. كنت أسبقه عندما نصل الطريق، وكنت أستطيع أن أجري بشكل جيد،

<sup>(</sup>١٢٠) تقع مدينة سان سيرو في الشمال الغربي من إيطاليا [المترجم].

وعندما ألتفت أراه يجرى بلا عناء في إثرى تماما، وبعد هنيهة ألتفت ثانية، فأرى العرق يتصبب منه بغزارة، لكنه يظل يثابر في الإثر وعيناه مسلطتان على ظهري، وعندما يلمحني أنظر إليه، يبتسم ويقول: «هل تتصبب عرقا؟» وعندما يتبسم والدي، لا يستطيع أي إنسان إلا أن يتبسم أيضا. نظل نركض باتجاه الجبال إلى أن يصيح في والدى، فألتفت وأراه يجلس تحت شــجرة ويطوق رقبته بمنشفة كان يشد بها خصره قبل قليل. ثم آتي وأظل بجانبه، ثم يُخرج حبلا من جيبه ويشرع في الوثب من فوقه تحت لهيب الشــمس وفي الغبار الأبيـض والعرق يَزُخُّ من وجهه، تزداد طقطقة الحبل والشمس يزداد لهيبها وهو يضاعف مجهوده، قاطعا رقعة من الطريق ذهابا وإياباً. في الحقيقة، كنت أستمتع برؤية أبي وهو يقفز من فوق الحبل. كان إمَّا يُدَوِّر الحبل بسرعة أو يُدُلِّيه ببطء وبراعة، تعال وانظر كيف كان الأوباش(١٢١) ينظـرون إلينا أحيانا وهم يصادفوننا فـي طريقهم راجلين إلى البلدة يسوقون أمامهم عربات تجرها عجول بيضاء. لا شك في أنهم كانوا يظنون أن أبي مجنون. كان يُدوِّر الحبل بسرعة تَفَرقع الهواء، فَيَتســمَّر هؤلاء في أمكنتهم ليراقبوه، ثم ينخزوا ثيرانهم بالمهاميز ويواصلوا مسيرهم.

عندما كنت أجلس وأراه يتمرن تحت الشمس اللاهبة، يزداد تعلقي به. كان له حضور بهيج، وكان يُجهد نفسه في أداء تمريناته التي كان يُنهيها بتدوير الحبل تدويرا سريعا منتظما يجعل العرق يتصبب على وجهه كالماء الدافق، ثم يعلق الحبل

<sup>(</sup>١٢١) على الرغم من أن الراوي هو الغريب في إيطاليا، فإنه يستخدم التعبير القدحي الدارج في أمريكا wops (ويعني حرفيا بلا,أوراق) عن المهاجرين غير الشرعيين [المترجم].

على الشـجرة ويجلس معي، متَّكمًا على الشجرة وهو يلفُّ رقبته بمنشفة وكنزة.

كان يقول لى: «ليس من السهل على عجوز مثلى أن يحافظ على رشافته، يا جو . ليس الأمر كما كان أيام الشباب». ثم يتّكيُّ على الشحرة ثانية، ويغمض عينيه، ويأخذ نفسا طويلا عميقا. ثم ينهض لنتابع جَرِّينا عائدين إلى الإسطبلات قبل أن تتخفض حرارة جسمه. هكذا كان شأنه في المحافظة على وزنه. كان دائم القلق. كان معظم الفرسان يكتفون بركوب الخيل، إذ إن الفارس يفقد كيلو غراما واحدا من وزنه كلما امتطى جواده. لكن ينابيع الجسد كادت تنضب من والدى العجوز ولم يكن في استطاعته أن يخفف من وزنه لولا كل ذلك الجري.

أذكر ذات مرة في سان سيرو أن أحد الأوباش الصغار، يدعى ريغولي ويعمل فارسيا عنيد بوزوني، جاء من مييدان التدريب ليتناول شيئًا باردا من البار، وكان ينقر حذاءه بسوطه بعد أن وزن نفســه. كان أبي قد وزن نفسه من فوره أيضا، فخرج حاملا السرج تحت ذراعه، أحمرَ الوجه، منهكا، تكاد ملابسه تنفزر من ضخامة حجمه. فوقف يمعن النظر في ريغولي الواثق بنفسه، الفتيِّ المظهر، الواقف عند البار الخُلوي، فسـالته، «ما الأمر، يا بابا؟» لأننى ظننت أن ريغولى قد لكمه أو ما شابهه، لكن كل ما فعله هو أنه نظر إلى ريغولى، ثم أطلق مسبَّة ضد مجهول، واتجه نحو المُلَسَ.

ربما لو بقينا في ميلانو وركبنا الخيل هناك وفي تورينو(١٢٢)،

<sup>(</sup>١٢٢) تقع مدينة تورينو إلى الجنوب الفربي من مدينة ميلانو الإيطالية [المترجم].

لـكان كل شـيء على ما يـرام، لأن مضمار السـباق في هاتين المدينتين من أسـهل ما يكون. «تماما كعـزف البيانو ميكانيكيا»، قال والدي وهو ينزل عن فرسـه في مربط الفرس الرابح، على الرغم من أن الأوباش ظنوا أنه كان سـباقا جهنميا. سألته ذات مـرة، فقال، «لا عناء في هذا المضمار، لكن سـرعة الجري هي التي تجعل قفز الحواجز أمرا خطرا، يا جو. نحن لا نسرع هنا، ولا الحواجز سـيئة أيضا. لكن السـرعة، وليس الحواجز، هي دائما سبب المشكلة».

كان مضمار سان سيرو أروع مضمار رأيته في حياتي، لكن أبي قال إن التنقل بين ميرافيوري (١٢٢) وسان سيرو وركوب الخيل تقريبا كل يوم في الأسبوع ثم السفر بالقطار كل ليلتين هي عيشة كلاب.

كنتُ مولعا إلى حدَّ الجنون بالخيول أيضا. هناك شيء ساحر في مراقبتها وهي تخرج إلى المضمار، فتتسابق إلى أن تبلغ السارية. كانت تثب راقصة، مشدودة القوام بينما الفرسان يحاولون كبح جماحها، وقد يطلقون لها العنان قليلا كي تجمح لحظة قبل خط النهاية. وعندما رأيتها ذات مرة وهي تقف خلف الحاجز، أصبت بشيء لا يوصَف، ولاسيما في سان سيرو حيث الميدان الأخضر الكبير على مسافة من الجبال، ومُطلق إشارة البدء، وهو أحد الأوباش السّمان، حاملا سوطه الكبير، والفرسان يحركون رؤوس خيولهم ذات اليمين وذات الشمال، ثم يرتفع الحاجز بسرعة ويرنُّ الجرس، ثم تنطلق الخيول كتلة

<sup>(</sup>١٢٢) تقع مدينة ميرافيوري في الشمال الغربي من إيطاليا [المترجم].

واحدة، ثم تبدأ تَتَمَطَّى على شكل سلسلة. لا شك في أنك تعرف كيف تنطلق كتلةً من الخيول. إذا كنتَ في المنصة تراقب من خلال عدستين، فكل ما تراه هو اندفاع الخيول، ثم تسمع الجرس يرن كأنه يرن منذ ألف سنة، ثم تنقلب راجعة عند المنعطف. لم أر في حياتي شيئًا كهذا.

لكن أبي قال ذات يوم وهو يرتدي ملابسه العادية في الملبس، «ليـس بين هذه الخيول فرسٌ واحدة، يا جو، لو كانت هذه الرَّكَة الهرمـة في باريس، لَذُبِحَتُ من أجـل جلودها وحوافرها». قال ذلك يوم فـاز بالجائزة التجارية مع فرسـه لانتورنا التي اندفع بها خارج الميدان مسافة مائة متر كأنها سدادة فلينية تنفلت من عنق زجاجة.

لقد خرجنا من إيطاليا مباشرة بعد فوزه بالجائزة التجارية. كان أبي يتجادل في الفالاريا<sup>(١٢١)</sup> مع هولبروك وأحد الأوباش السمان، وكان هذا الأخير يلبس طاقية قش ولا يكف عن مسح وجهه بمنديل. كانوا جميعا يتحدثون الفرنسية، وكان الاثنان يطلبان أبي في شيء. في النهاية توقف أبي عن الحديث واكتفى بالجلوس والتحديق بهولبروك، وظل الاثنان يتناوبان عليه بالجدال، وكان الوبش السمين دائما يقاطع هولبروك.

«اذهب واشــتر لي جريدة «سپُورُتُسمَن»، يا جو، قال لي أبي وهو يناولني صُلُدَيْن من دون أن تفارق عيناه هولبروك(١٢٥).

وهكذا خرجتُ من الغالاريا وسِرْتُ حتى وقفت أمام الدرج

<sup>(</sup>١٢٤) الفالاريا هي صالة أو بهو أو رواق لعرض الأعمال الفنية [المترجم].

<sup>(</sup>١٢٥) يساوي الصُّلدي ٢٠/١ من الليرة الإيطالية [المترجم].

واشتريت الجريدة، وعدتُ لكنني توقفت مبتعدا عنهم قليلا، لأنني لم أكن أرغب في التطفل، وكان أبي يسند ظهره إلى الكرسي وينظر إلى قهوته أمامه ويعبث بملعقة، بينما كان هولبروك والوبش السمين واقفين، وكان الأخير يمسح وجهه ويهز رأسه اقتريت منهم، وتصرف أبي كأنهما لم يكونا موجودين، وقال لي، «ألا تريد الآيس كريم يا جو؟» نظر هولبروك إلى أبي الجالس وقال له بلهجة متأنية حَذرة، «أنت دنيء»، ثم شق طريقه مع الوبش السمين بين الطاولات.

ظل أبي جالسا وارتسمت على مُحيّاه شبهُ ابتسامة لي، لكن وجهه كان شاحبا وبدا كأنه عليل. خفتُ وشعرتُ بالغثيان لأنني كنت أعلم أن أمرا ما قد وقع، ولم أفهم كيف يستطيع أيِّ كان أن ينعت أبي بالدناءة ويفلت من العقاب. فتح أبي جريدة «سبّهورُتُسَمن» ثم تأمل سباقات التكافؤ (٢٠١١) لحظة وقال: «عليك أن تتجرّع كثيرا من المرارة في هذه الدنيا، يا جو». وبعد ثلاثة أيام ركبنا قطار تورين (٢٢١) قاصدين باريس، ومودّعين ميلانو إلى الأبد، بعد أن بعنا كلَّ ما ثَقُل وزنه وكَبُر حجمه في مزاد علني أمام إسطبلات تيرنر.

وصلنا باريس في الصباح الباكر ونزلنا في محطة قال والدي إن اسمها «غار دو ليون». كانت باريس بلدة كبيرة مقارنة بميلانو. يُخَيَّل إلي أن الناس والقطارات في ميلانو يذهبون في كل الاتجاهات ولا تحدث أي فوضى، بينما باريس كلها

<sup>(</sup>١٢٦) سباق التكافؤ هو سباق تُقدَّم فيه بعض التنازلات للمتسابق الضعيف أو تُفرض فيه أعباءً إضافية على المتسابق القوي [المترجم].

<sup>(</sup>١٢٧) تورين هي ذاتها تورينو [المقرجم].

مشوَّشة ولا أحد يُخرجُها من هذا التشويش. لكنني بدأت أحبها، أو على الأقل أحببت جزءا منها، إذ إن فيها في الواقع أفضل ميادين للسباق في العالم. ويبدو كما لو كان ذلك هو سر الحركة فيها، والشيء الوحيد تقريبا الذي يمكنك أن تُعوِّل عليه هو أن الحافلات تسير يوميا، كلُّ إلى وجهتها من دون إبطاء. لم يتسبن لي في الواقع أن أتعرف على باريس بشكل جيد، لأنني كنت آتيها من ميزون برفقة أبي مرة أو مرتين في الأسبوع، وكان دائما يجلس مع بقية عصابة ميزون في «مقهى السلام» من جهة دار الأوبرا، وأظن أن هذا هو أكثر أحياء البلدة نشاطا. لكن أليس من الغريب أن بلدة كبيرة مثل باريس ليس فيها غالاريّا؟

على أي حال، كنا نسكن في ميزون لافيت حيث كان يسكنها كل الناس تقريبا ما عدا العصابة التي كانت تسكن في شانتيلي (٢٠١) حيث كانت امرأة اسمها السيدة مايرز تدير نُزلا. تكاد ميزون تكون أروع مكان للسكن رأيته في حياتي. البلدة ذاتها لم تكن بالمستوى المطلوب، لكن تحيط بها بحيرة وغابة رائعة كنت أتسكّع فيها طوال اليوم مع بعض الأولاد، وقد صنع لي والدي نقافة اصطدنا بها كثيرا من الأشياء، لكن أفضلها كان عَقَعَقا. وذات يوم اصطاد دك آتكنسن، وهو بعد حدث صغير، أرنبا فوضعناه تحت شجرة، وكنا نُجلس جميعا، وكانت لدى نك بعض السجائر، وفجأة قفز الأرنب واندس بين الأشجار. طاردناه لكننا لم نجده يا إلهي، ما أحلى العيش في ميزون لكانت المسز مايرز تناولني يا إلهي، ما أحلى العيش في ميزون لكانت المسر مايرز تناولني

<sup>(</sup>١٢٨) ما لم أشر إلى غير ذلك في الهوامش، فإن جميع البلدات المذكورة في هذه القصة من الآن فصاعدا تشكل طوقا حول مدينة باريس [المترجم].

غدائي في الصباح، فكنت أقضي سـحابة يومـي خارج البيت. تعلمت الحديث بالفرنسية بسرعة. إنها لغة سهلة.

لـم نكد نصل ميزون حتى بعث والـدى إلى ميلانو في طلب رخصته، وظل قلقا حتى وصلت. كان يجلس في مقهى باريس في ميزون مع العصابة، وكان يعرف كثيرا من الناس الذين يسكنون في ميزون من قبل الحرب عندما كان فارسا في باريس، وكان لديه مُتَّسعٌ من الوقت لأن الفرسان ينتهون من عملهم في الإسطبلات بحلول التاسعة صباحا. كانوا يأخذون الدفعة الأولى من الخيول لتمرينها على الجرى في الخامسة والنصف صباحا، ويأخذون الدفعة الثانية في الثامنة. هذا معناه أن عليهم الاستيقاظ باكرا والخلبود إلى النوم باكسرا أيضا . وإذا كان أحد الفرسسان يعمل لمصلحة غيره، فهو لا يستطيع أن يُسرف في شرابه، لأن المدرب لا يكفُّ عن مراقبته إذا كان الفارس من الفتيان، وإن لم يكن من الفتيان فهو يراقب نفسه الذلك إذا لم يكن لدى الفارس ما يفعله، فهو غالبا ما يجلس في مقهى باريس مع العصابة لمدة ساعتين أو ثلاث يتناولون بعض المشروبات كالفيرموت والسِّلتزر(١٢١) ويتجاذبون أطراف الحديث ويروون القصص أو يلعبون البلياردو وكأنهم في ناد أو في الغالاريا في ميلانو. لكن المقهى في الواقع لا يشبه الغالاريا لأنها تغصُّ بالناس ولا تخلو الطاولات من الروّاد،

على أي حال، حصل والدي على رخصته من غير عناء، وامتطى جواده مرتين في نواحي أميان وأعالي المروج، لكنه لم

<sup>(</sup>١٢٩) الشيرموت نوع من أنواع الخمور الفرنسية: بينما السَّلتزر مشروب ألماني وهو عبارة عن ماء معدني فوّار [المترجم].

يحصــل على أي عقد للعمل. كان الجميع يحبه، وكنتُ كلما جئت المقهس في الضحى وجدتُ معه شـخصا بنادمه، لأن والدى لم يكن متشددا كمعظم الفرسان الذين حصلوا على أول دولار لهم من مشاركتهم في مسابقات الفروسية في معرض سينت لويس الدولي العام ١٩٠٤. هذا ما كان يقوله والدي عندما كان يمازح جورج بيرنز. لكن يبدو أن الجميع تفادوا إشــراك والدى في أيِّ من المسابقات،

كنا نخرج يوميا إلى كل مكان يذهبون إليه بالسيارة من ميزون، وكانت هذه أكبر متعة لي. كنت أبتهج عندما تعود الخيول من دوفيل والمراعي، وإن كان هذا يعني انتهاء التسكع في الغابات، حيث كنا نركب إلى إنفيان أو ترمبليه أو سان كلود ونراقب الخيول من منصة المدربين والفرسان. لا شك في أنني اكتسبت معرفتي بسباق الخيول من خروجي مع تلك العصابة، وأمتع ما في الأمر أننا كنا نخرج كل يوم.

أذكر أننا خرجنا ذات مرة إلى سان كلود حيث يُقام سباق بقيمة مائتي ألف فرنك اشترك فيه سبعة متسابقين. وكان «فيصر» له كثيرٌ من الأنصار، ذهبتُ إلى ميدان التدريب لأرى الخيول مع أبي، فرأيت من الخيول ما لم تَره عين قط. كان «قيصر» هذا حصانا أصفر كبيرا. وكأنه لم يُخلق إلا للسباق، لم أشاهد في حياتي حصانا مثله. كان أحدهم يقوده ويطوف به حول ميادين التدريب، وكان يطأطئ رأسه وعندما مرّ بجانبي شعرت بالخواء يغزو كياني من الداخل من شدة روعته وجماله. لم يكن في الدنيا حصان بروعته ورشاقته وطراده. كان يجوب الميدان بخفة وهدوء

وأناة، وكان ينساب كأنه يعرف ما عليه، فلا ينخع ولا يقف على قائمتيه الخلفيتين ولا يهتاج كخيول العَرِّض التي تُعطى جرعة مقوية (۱۲۰). كان حضور الجمهور كثيفا، فلم أر سوى أرجله وبعض الاصفرار، ثم شقَّ والدي طريقه بين الحشود، فتبعتُه إلى ملبس الفرسان بين الأشجار، وكان هناك حشد كبير أيضا، لكن البوّاب ذا القبعة المستديرة أوما برأسه لأبي فدخلنا، وكان الجميع إما يجلسون أو ينتعلون أحذيتهم، وكان الجو يعبق بالحرارة والعرق وزيوت التدليك، وكان الجمهور في الخارج يراقب ما يجري في الملبس.

ذهب والدي وجلس بجانب جبورج غاردنر الذي كان يرتدي بنطاله، فسأله عن الأخبار بنبرة عادية لأنه لا فائدة من محاولة جس نبضه، فجورج إما أن يخبره أو لا يخبره.

«لن يفوز»، يقول جورج بصوت خفيض، وهو ينحني ويزرّ كفل بنطاله.

«من سيفوز؟» يساله والدي وهو ينحني مقتربا منه لكيلا يسمعهما أحد.

«كيركيوبن»، يقول جورج، «وإن فعل، فاحتفظ لي ببطاقتين». يقول والدي شيئا ما بصوت عادي لجورج، فيقول له جورج وكأنه يمزح: «إيّاك أن تراهن على شيء أقوله لك». ثم شققنا طريقنا بين الحشود التي كانت تتفرج، متجهين نحو صرّافة الرهانات، لكنني كنت أعلم أن حدثا كبيرا سيقع لأن جورج هو فارس قيصر، في طريقه يأخذ إحدى أوراق الأرجحية الصفراء

<sup>(</sup>١٣٠) خيـول العـرض: خيول تشـترك في سـباق عَـرْض بقصد بيعهـا لدى انتهاء السـباق [المترجم].

المدونة عليها الأسعار المبدئية، فإذا بقيصر لا يحصل إلا على نسبة ٥ إلى ١٠، يليه سفيزيدوت بنسبة ١ إلى ٣، بينما كيركيوبين هذا يحتل المرتبة الخامسة في القائمة بنسبة ١ إلى ٨، يراهن أبي بمبلغ خمسة آلاف على كيركيوبين ثم يراهن بألف على فوزه، ثم التففنا من خلف المنصة الكبرى كي نصعد الدرج ونحصل على مكان نراقب منه السباق.

لقد حُشِرنا حشرا، خرج في البداية رجلً يرتدي معطفا طويلا وقبعة رمادية طويلة ويحمل بيده سلوطا مثنيا، ثم تلته الجياد واحدا إثر واحد، وكان الفرسان على صهواتها، ويمسك بلجاماتها صبيًّ من الإسلطبل، ثم خرج قيصر، ذلك الحصان الأصفر الكبير أولا، لا يبدو كبيرا عندما تراه لأول مرة حتى ترى طول ساقيه وقوامه وكيف يسير. يا إلهي، لم أشاهد في حياتي حصانا كهذا. كان يمتطيه جورج غاردنر، وكان الفرسان يسيرون ببطء خلف العجوز ذي القبعة الرمادية الطويلة، وكان يمشي كأنه مدير حلبة في سيرك، وكان يسير خلف قيصر حصان شمتلا الحصان الأسود بهي المنظر ذو رأس جميل، وعلى صهوته تومي آرتشيبالد، ثم تلا الحصان الأسود موكبٌ من خمسة جياد أخرى كانت تسير على شاري والميزان، أخبرني على شاري والميزان، أخبرني من الحصان الأسلود هو كيركيوبين، فتأملتُه جيدا، وكان بلا منازع حصانا رائع المنظر، لكنه لا يداني قيصر في شيء.

كان الجميع يصفِّق لقيصر عندما مرَّ بجانبهم، وكان بالفعل حصانا رائع المنظر بلا منازع، طاف موكبُ الخيول حول المرج شم عادت تقترب من نهاية المضمار، عندئذ أمر مدير السيرك

غلمان الإسطبل أن يطلقوها الواحد تلو الآخر كي تتمكن الخيول من العَدُو أمام المنصة في طريقها إلى نقطة الانطلاق وكي يتمكن الجميع من إلقاء نظرة إليها. ولم تكد تبلغ نقطة الانطلاق حتى رنّ الجرس وانطلقت في المضمار دفعة واحدة كأنها دمي صغيرة في سرعتها الابتدائية. كنت أراقبها من العدستين، وكان قيصر يتخلف كثيرا بينما كان حصان كمينت يتقدم عليها جميعا وبقية الخيول المتسابقة تحاول اللحاق بــه. ابتعدت الخيول ثم عادت تضرب الأرض ضربا، وظل قيصر متأخراً جدا عندما مسرت الخيول من أمامنا، بينما كان كيركيوبين يتقدم على البقية وينطلق برشاقة. ينتابك شعورٌ رهيب عندما تمر من أمامك وأنت تراقبها وهي تبتعد فيتضاءل حجمها شيئا فشيئا حتى تتكوَّر عند المنعطف، فتَقفِل راجعة باتجاه حلبة السباق، عندها تشعر برغبة عارمة في الشــتم والســباب. وأخيرا تجاوزتُ المنعطف الأخير، فراحت تعدو ضمن الجزء المستقيم من الحلبة، وكان كيركيوبين يتقدمها بمسافة بعيدة. كان الاستغراب باديا على وجوه الجميع، وكانوا يرددون اسم قيصر بشيء من الاستهجان، وكانت سنابك الخيل تدكُّ الأرض دكًا، وهي تقترب من الحلبة. فجأة رأيت من خلال عدستَى شيئا يخرج من بين المجموعة كأنه شعاعٌ أصفر لــه رأس حصان، وراح الجميع يهتفون باســم قيصر كأن مسّـا قد أصابهم. كان قيصر يعدو بسمرعة لم أشمهدها في حياتي، ويقترب من كيركيوبين الذي كان ينطلق بأقصى ما يستطيعه حصانٌ أسـود، وكان الفارس يُلهب جسده بسوطه ومنْخُسه حتى سارا عنقا لعنق طرفة عين، لكن قيصر، بوثباته الطويلة وعنقه

المدود، بدا كأنه يعدو بسرعة مضاعفة. لكنهما تجاوزا خط النهايــة في تلــك اللحظة بالذات وعندما أعلنــت النتائج صعد الرقـم اثنان في المركز الأول، وهذا معناه أن كيركيوبين هو الذي فاز.

كنت أرتجف من الداخل وأشعر بشيء غريب يهز كياني، ثم حُشرنا جميعا مع الناس الذين يهبطون الدرج لنقف أمام المنصة حيث سيعلنون كم ربح كيركيوبين. بصراحة، لقد أنساني السباق كم راهن أبي على كيركيوبين. كم كنت أتلهَّف أن أرى قيصر وهو يفوز، لكنّ قَضي الأمر الآن وسُـررنا أننا راهنا على حصان فائز.

«ألم يكن سباقا رائعا، يا بابا؟» قلت له.

نظر إلى بشيء من الاستغراب، وقبعته المستديرة تتدلى على رأســه من الخلف. «جورِج غاردنر فارسٌ لا يُشقُّ له غبار، ولو لم يكن فارسا عظيما لما تغلّب على فيصر»، قال أبي.

كنت أعلم بالطبع أن في الأمر شيئا غريبا، لكن عندما صرَّح به أبى جرَّده من المتعة، فلم أستطع أبدا أن أستعيد هذه المتعة ثانيـة حتى عندما أعلنوا الأرقام على المنصـة، وجاء دور توزيع الجوائــز وفاز كيركيوبــين بمبلغ ٦٧,٥٠ إلــي ١٠، كان الجميع يرددون، «مسكينٌ قيصرا مسكينٌ قيصرا» خطر لي خاطر: لو كنت فارسا لامتطيتُه بدلا من ذلك النذل. ومن الغريب أن يخطر لـى أن جورج غاردنـر نذل، إذ كنت دائما لا أكـنَّ له إلا المحبة، فضلا عن أنه أعطانا الحصان الرابح، لكنني ظللت أعتقد أنه كذلك بلا شك.

صار عند أبى مالِّ كثير بعد ذلك السباق، وراح يتردد على باريس أكثر فأكثر. فإذا كانوا يتسابقون في ترمبليه كان يطلب منهم أن يوصلوه إلى المدينة في طريق عودتهم إلى ميزون، وكنت أجلس معه أمام مقهى السلام وأشاهد الناس يمرون من أمامنا، وكان الجلوس في هذا المقهى أمرا غريبا، إذ كانت أفواج من الناس تمر من أمامك، فيأتيك كل من هب ودب ويحاول أن يبيعك شيئًا، وكنت أحب أن أجلس مع أبي هناك. كان هذا أمتع وقت نقضيه معا. كان بعضهم يأتى لبيع أرانب غريبة تقفز إذا ضغطت على زر كهربائي، وكان أبي يمازحهم. كان يتحدث الفرنسية كأنه يتحدث الإنجليزية، وكان هؤلاء يعرفونه، إذ كان الفارس أشهر من عُلَم، ثم إننا كنا نجلس على الطاولة نفسها وقد اعتادوا رؤيتنا هناك. كان هناك كثير من الشباب يبيعون إعلانات الزواج وفتيات يبعن بيضا مطاطيا، فإذا ما ضغطت واحدة منها، خـرج منها ديك. وكان هناك عجوز يشــبه الدودة يبيع بطاقات بريدية عن باريس. كان يُريها للجميع فلا يشتريها أحد، لكنه كان يعود فيريهم الوجه الآخر لهذه البطاقات، فإذا بها بطاقات فاحشة، فيتهافت كثيرون على شرائها.

يا إلهي، كم أذكر أيضا الناس الغرباء الذين كنا نصادفهم. فتيات يبحثن عن شخص في المساء يدعوهن إلى العشاء، وكن يتحدثن إلى أبي الذي كأن يمازحهن بالفرنسية، فكن يداعبن رأسي ويمضين في طريقهن. وفي إحدى المرات كانت امرأة أمريكية تجلس مع ابنتها الصغيرة على الطاولة المجاورة وكانتا تأكلان الآيس كريم. رحت أتطلع إلى الفتاة الفاتنة. ابتسمتُ

لها فابتسمت لي، وكان هذا كل ما في الأمر، إذ بقيت أبحث عنها وعن أمها يوميا، وأختلق السبل للتحدث إليها، وأتساءل إن كانت أمها ستسمح لي بمرافقتها إلى أوتُوي أم ترمبليه، لكنني لم أشاهدهما ثانية. على أي حال، حصل خير، إذ كنت أظن أن الوسيلة الأمثل لمفاتحتها بالكلام هي، «عفوا، أعتقد أنه بإمكاني أن أدلكما على الحصان الرابح في أنفيان اليوم». ربما كانت سيظن أنني مجرد جاسوس يتنسًم الأخبار بدلا من شخص يحاول حقا أن يدلهما على الحصان الرابح.

كنت أجلس مع أبي في مقهى السلام، وتشاجرنا شاجارا طويلا مع النادل لأن أبي شرب ما قيمته خمسة فرنكات من المشروب، ما يترتب عليه أن يدفع للنادل إكرامية جيدة. كان أبي يشرب بنهم لم أعهده فيه من قبل، لكنه الآن اعتزل ركوب الخيل، وشرب المشروب يخفف الوزن، وفق زعمه. لكن وزنه كان يزداد على نحو لا تخطئه عيني. لقد هجر شلته القديمة في ميزون واكتفى بالجلوس معي في مقاهي الأرصفة. لكنه كان يخسر ماله كل يوم في ميدان السباق. كان يحزن بعد آخر سباق، أو إذا خسر في ذلك اليوم، ويظل هكذا إلى أن نبلغ مائدتنا ويتناول أول كأس من المشروب، عندها يعتدل مزاجه.

كان يقرأ جريدة «باري سبور» ثم يتطلع إلي ويسالني، «أين فتاتك، يا جو؟» كان يفعل ذلك من باب الممازحة، لأنني أخبرته عن الفتاة التي جلست بجانبنا في ذلك اليوم. كنت أحمر خجلا، لكنني كنت أستمتع بممازحته لي عنها، إذ كنت أمتلئ زهوا. وكان يقول لي، «لا تكفّ عن البحث عنها، يا جو، لأنها ستعود».

كان يسألني عن بعض الأمور، وكانت بعض إجاباتي تُضحكه. ثم يشـرع في الحديث عن بعض الأشـياء: عن ركوب الخيل في مصر، أو في سـان موريتس(١٣١) علـى الجليد قبل موت أمي، أو عن السـباقات الدورية التي كانـوا يعقدونها خلال الحرب في جنوبي فرنسـا بـلا مقابل مادي، أو عن الرهانات أو الحشـود أو أي شـيء يحافظ على لياقة الخيول، أو عن سـباقات دورية أو فرسـان يرهقون خيولهـم ويكدونها. يا إلهي، كنت لا أملُّ من أو فرسـان يرهقون خيولهـم ويكدونها. يا إلهي، كنت لا أملُّ من الشـراب. كان يحدثن لا سيما عندما يتناول كأسا أو كأسين من الشـراب. كان يحدّثني عن صباه في كنتكي(١٣١) وعن ذهابه للصطيـاد الراكون(١٣٠)، وعن أيامه الخوالي في الولايات المتحدة قبل أن تتدهور الأوضاع هناك. كان يقول لي: «إذا كسـبنا رهانا محترما، ستعود إلى الولايات المتحدة وتذهب إلى المدرسة».

«لماذا أذهب إلى المدرسة إذا كانت الأوضاع هناك متدهورة؟» كنت أسأله.

«لقد اختلف الأمر الآن»، كان يقول لي، ثم ينادي النادل ليدفع الحساب، ثم نستقل سيارة أجرة إلى محطة غار سان لازار، ومن هناك نركب القطار إلى ميزون.

وذات يوم حضرنا سباقا للخيول عبر الحقول في أُوتُوي، فاشترى أبيً الحصان الفائز بمبلغ ثلاثين ألف فرنك. اضطر أبي إلى أن يزايد قليلا، لكن الإسطبل باع الحصان أخيرا، وحصل أبي على رخصته ولباسه الملون خلال أسبوع. يا إلهي،

<sup>(</sup>١٣١) تقع مدينة سان موريتس (أو موريس) في الجنوب الغربي من سويسرا [المترجم].

<sup>(</sup>١٢٢) كنتكي: ولاية أمريكية [المترجم].

<sup>(</sup>١٣٣) الراكون: حيوان تدبي لاحم يُعيش في أمريكا الشمالية [المترجم].

كم شعرت بالاعتزاز عندما أصبح والدى يملك حصانا. اتفق مع تشارلز دريك على إيواء الحصان في إسطبله، وبعد أن انقطع عن التردد على باريس، راح يتدرب مرة أخرى، ولم يكن في شلة الإسـطبل أحدُّ سوانا . كان اسـم حصاننا غَلَفورد ، وهو حصانٌ إيرلندي يقفز قفزا رائعا. كان أبى يعتقد أنه لو قام هو شخصيا بتدريب الحصان، فإن ذلك سيكون استثمارا جيدا. كنت أعتز بكل شيء، وكنت أعتقد أن غلف ورد يضاهي قيصر تماما . كان كُمَيتا ووثابا ممتازا وعدّاء سريعا في الأرض السهلة، إن أردت منه ذلك، كما كان بَهَيَّ المنظر أيضا.

يا إلهي، كم كنت مولعا به، في أول سباق له، وكان أبي على صهوته، حلَّ ثالثًا في سباق الحواجز بطول ألفين وخمسمائة متر، وعندما ترجُّل أبي عن صهوته في مربط الخيل وراح ليزن نفسه، وكان يتصبَّب عرقا ومزهوًّا، كنت أعتزَّ به كأن ذلك كان أول فوز له. أنت تعلم أنه عندما يمضى زمن طويل لا يتدرب فيه الفارس، فإنك لا تستطيع أن تصدِّق أنه يعرف ركوب الخيل. أما الآن فقد اختلف الأمر كلية، لأن أبى لم يكن يكترث حتى للسباقات الكبرى في ميلانو. لم تكن تهتز له جارحة حتى عندما يفوز. أمَّا وقد اختلف الأمر الآن، فلم أعد قادرا على النوم عشية السباق إلا بشقِّ الأنفُس. كنت أعلم أن والدى في مثل حالى من التلهُّف، وإن كان يتكتّم على ذلك. فهناك فرق بين أن تكون فارسا تعمل لحسابك وبين أن تستأجر غيرك لهذه المهمة.

عندما ركب أبى غلفورد في المرة الثانية كان ذلك يوم أحد ماطر في أوتوي، وكان التنافس على جائزة مارا، وهي سباق بين الحقول على مسافة ٤٥٠٠ متر. ولم يكد يخرج حتى صعدتُ المنصة مستعجلا، حاملا عدستتَىَّ الجديدتين اللتين اشتراهما لي أبي لأراقبه وهو يمتطي غلفورد . انطلقا عند الطرف البعيد للمضمار، وحصلت مشكلة عند الحاجيز. كان هناك حصانً بغمامتين يهتاج هياجا شــديدا، ويشبُّ على قائمتيه الخلفيتين، وقد أوقع الحاجز مرة واحدة، وكنت أرى أبى في سترته السوداء منتصبا على صهوة غِلفورد، ويربِّت على رقبته برفق، حاملا صليبا أبيض ويعتمر قبعة سوداء. انطلق المتسابقون في وثبة واحدة وتواروا عن الأنظار خلف الأشحار، وكان الجرس يقرع قرعا مخيفا، وكانت فتحات صرّافة الرهانات تُجَلِّجل. يا إلهي، لقد كنت مُثارا إلى درجة تجعلني أخشى النظر إلى أبي والحصان، لذلك ركزت منظاري على المكان الذي سيعودان منه. وفعلا عادا، وحلَّت السترة السوداء في المركز الثالث، وكانت الخيول تطير من فوق حاجز الوثب كالعصافير. ثم توارت عن الأنظار ثانية، وكانت ســنابكها تدكُّ الأرض دكًّا وهي تنحدر من الرابية، وكانت الأمور تجرى على خير ما يرام، والخيول تجتاز السياج بيسر وسهولة وتبتعد عنا كأنها كتلة واحدة. كان يُخَيَّل إليك أنك تستطيع أن تعبر على ظهورها ما دامت تنطلق بهذا التراص والسلاسة. وعندما قفزت من فوق الحاجز المزدوج الكبير، سـقط شيء ما على الأرض، لم أعرف من هو الفارس، لكن الحصان سرعان ما نهض وراح يعدو طليقا ثم يندفع بقوة نحو المنعطف الأيسر ويتجه نحو الجزء المستقيم من الحلبة. قفزت الخيول الجدار الحجري ثم راحت تتزاحم نحو الحاجز المائي الكبير أمام المنصة. رأيت الفرسان يُقبلون، فناديت على أبي عندما مر من أمامي. كان يتقدم على منافسيه بمسافة تناهز طول حصان، وكان ينطلق برشاقة قرد، وكانوا يتسابقون نحو الحاجز المائي. قفزت الخيول من فوق سياج الحاجز المائس الكبير دفعة واحدة، ثم حدث اصطدام. ابتعد حصانان عن الحاجز وتابعا سباقهما، بينما تكوَّمت ثلاثة أحصنة بعضها فوق بعض. بحثت عن والدي في كل مكان فلم أشاهده. نهض حصانٌ من كبُّوته، وكان الفارس يمسك به من لجامه، فامتطاه وراح يعدو لعله يفوز بالمركز الثاني. نهض الحصان الآخر وانطلق وحيدا، مُنفلتَ الرسن. توجّه الفارس، وهو يترنح، نحو طرف المضمار المقابل للسياج، انقلب غلفورد على أحد جانبيه مبتعدا عن أبي، ثم نهض وراح يعدو على ثلاث أرجل، وكان حافره الأمامي يتدلى مخلوعاً . كان أبي يستلقي على ظهره فوق العشب، وكان أحد جانبَيّ رأسه مضرجا بالدماء. نزلتُ المنصة راكضا، فاصطدمت بحشد من الناس. ولما بلغتُ الدرابزين أمسك بي شرطي وأوقفني، بينما اتجه حاملا نقّالة كبيرة نحو أبي، وفي الطرف الآخر للميدان رأيت ثلاثة أحصنة مبعثرة تخرج من بين الأشجار وتقفز من فوق الحاجز.

كان أبي ميتا عندما أحضراه، وبينما كان الطبيب يستمع الى قلبه بوساطة شيء موضوع في أذنيه، سمعت طلقا ناريا في أقصى الميدان، فعلمت أنهم قتلوا غلفورد. استلقيت بجانب أبي عندما أدخلوا النقالة إلى غرفة المستشفى، وتعلقت بالنقالة وبكيت وبكيت. كان شديد الشحوب ومنظره مريع وهو ميت، وكان السؤال يلح عليَّ: إذا مات أبي، فهل من الضروري أن يُقتل

غلفورد أيضا. ألا يمكن أن يشفى حافره لا أعرف، لقد كنت أحب أبى حُبًّا جما.

عندئذ دخل رجلان وربّت أحدهما على ظهري، ثم اتجه نحو والدي وألقى إليه نظرة ثم سحب شرشفا من السرير وغطّاه به، بينما كان الآخر يتحدث في الهاتف بالفرنسية طالبا سيارة الإسعاف لتأخذ أبي إلى ميزون. لم أستطع أن أكف عن البكاء، فجاء جورج غاردنر، وجلس بجانبي على الأرض وطوَّقني بذراعيه وقال: «هيا يا رجل، انهض ودعنا ننتظر سيارة الإسعاف».

خرجت مع جورج إلى البوابة، وكنت أحاول أن أُكفّكف دموعي، فمسلح جورج وجهي بمنديله، كنا نقف على مسافة قريبة بينما كانت الجماهير تخرج من البوابة، وبينما نحن ننتظر الجماهير كلي تعبر البوابة، توقف رجلان على مقرية منا، وكان أحدهما يعد مجموعة من بطاقات الرهان المشترك وقال: «لقد نال بَتّلَر ما يستحقه بلا زيادة أو نقصان».

«لا يهمني إن كان النصّاب قد نال جزاءه»، قال الآخر: «كان عليه أن يتوقع هذا الجزاء جرّاء فعلته».

«لقد نال جزاءه كما قلت لك»، قال الرجل الآخر ثم مزق مجموعة البطاقات مزقتين.

رمقني جورج غاردنر ليرى إن كنت قد سمعت، وهو ما حدث فعلا، فقال، «لا تكترث لما قاله هذان الصعلوكان يا جو، لقد كان والدك رجلا رائعا».

لكني لا أعرف. يبدو أنه عندما تبدأ الألسنة بالثرثرة، فهي لا تترك لامرئ سِنرا إلا هَتَكتُه.

## التعريشة الرابعة عشرة

رقد مائيرا بلا حراك، رأسه بين ذراعيه، ووجهه في الرمال. كان النزيف يعطيه إحساسا بالدفء والدَّبق. كان يشعر بقرن الثور كلما انغرز فيه. لكن الثور كان يكتفي أحيانا بنطحه فقط. في إحدى المرات شعر بالقرن وهو يخترقه وينفذ إلى الرمل. أمسك أحدهم بالثور من ذيله، ظلوا يشتمون الثور ويلوحون لــه بالإزار أمام وجهــه حتى ابتعد، حمل بعــض الرجال مائيرا وراحوا يركضون به باتجاه الحواجز عبر البوابة، فخرجوا من المر والتفوا من تحت المنصة الكبرى يقصدون المستوصف. ألقوا بمائير على سرير وخرج أحدهم لاستدعاء الطبيب. جاء الطبيب راكضا من الزريبة التي كان يخيط فيها جروح خيول البيكادورات. كان عليه أن يتوقف ويغسل يديه. كان الصراخ على أشُــدُه في المنصة الكبري الواقعة فوق المستوصف، شعر مائيرا بأن الأشهاء تكبر شيئا فشهيئا ثم تصغر شيئا فشيئا. ثم راحت تكبر وتكبر وتكبر ثم تصغر فتصفر. ثم بدأ كل شيء يتسارع كأنه شريط سينمائي مُتسارع، ثم مات،

## نهركبير له قلبان الجزء الأول [١٩٢٥]

راح القطار ينساب على سكة الحديد صعودا ويتوارى خلف واحدة من الهضاب المحروقة أشاجارُها . جلس نك على حُزمة القنب والشراشا التي رماها العامل من باب عربة الأمتعة . لا أثر للبلدة ، لا شايء ساوى ساكة الحديد ومرج محروق . لم يبق أثر للمقاهي الثلاثة عشار التي كانت تتراصف على الشارع الوحيد في بلدة سايني (١٦٠) . كانت أساسات فندق مانشن هاوس ناتئة فوق الأرض . لم يبق من بلدة سيني سوى حجارة فَتَتَها النار التي أحرقت حتى وجه الأرض.

نظرنك إلى الجانب المحروق من سفح الهضبة، حيث كان يأمل أن يرى بيوت البلدة المبعثرة، ثم سار على سكة الحديد وهبط إلى الجسر فوق النهر. كان النهر في مكانه، وكانت ركائز الجسر الخشبية تشكل دوّامات فيه. نظر نك إلى الماء الصافي الذي أضفى عليه قاع النهر الحصيب لونا بُنيا، وراح يراقب أسماك السلمون المرقّط وهي تحافظ على توازنها في التيار بوساطة زعانفها المتذبذبة. وبينما هو يراقبها، كانت هذه الأسماك تغير وضعياتها بزوايا سريعة لتعود إلى توازنها في الماء الجارف. ظل نك يرقبها هكذا وقتا طويلا.

كان يراقب أعدادا من السلمون تناطح التيار الجارف العميق

<sup>(</sup>١٣٤) بلدة صغيرة تقع في شمالي ولاية مشيغَن الأمريكية [المترجم].

بأنوفها، وقد بدت مشوهة الشكل قليلا من خلال سطح الماء البلوري المُحدَّب الذي كان يتلاطم وينساب بيسر غير آبه بمقاومة ركائز الجسر الخشبية. كانت الأسماك الكبيرة تلازم قاع النهر. لم ينتبه إليها نك في البداية. ثم رآها أسماكا كبيرة تحاول أن تتوازن في القاع الحصيب وسط غمامةٍ من الرمل والحصى كان التيار يثيرها دفقات دفقات.

رنا نك بناظريه إلى النهر من فوق الجسر، كان يوما شديد الحر، طار طائر رفراف بعكس اتجاه التيار (١٢٥). لقد مضى وقت طويل منذ أن نظر نك آخر مرة إلى نهر يغصُّ بأسسماك السلمون المرقط، فكانت هنده متعة للناظرين. بينما كان الرفراف يسحب ظله فوق الماء، انطلقت سمكة سلمون كبيرة بعكس التيار بزاوية طويلة، ولم يكن هناك ما يدلُّ على زاوية انطلاقها سوى ظلها الذي تلاشى حين شقَّت السمكة سطح الماء ولَصَفت في أشعة الشمس، وعندما اندست ثانية تحت السطح بدا ظلها كأنه يستسلم للتيار الجارف، فعادت إلى مكانها تحت الجسر حيث انكمشت على نفسها في مواجهة التيار.

كان قلب نك ينقبض على وقع انسياب السمكة. لقد عاوده كل ذلك الشعور القديم.

التفت ونظر إلى مجرى النهر الذي كان يمتدُّ بعيدا، حصيبَ القعر، ضحلَ المياه، تخترفه صخور كبيرة، ثم ينعطف عند قدم جرفِ عالِ لِيشكِّل بركة عميقة.

<sup>(</sup>١٣٥) الرفراف: طائر يعيش بقرب الأنهار ويقتات بالأســماك، ويُسمّى بالعامية «مُلاعِب ظله». كما له تسميات أخرى مثل القِرِلّى والقاوند [المترجم].

عاد نك أدراجه إلى حيث ترك أمتعته بين الجمرات المطفأة بجانب سكة القطار. كان يشعر بالغبطة. سوَّى حزام الأمتعة وشدَّ الأربطة ثم رفعها إلى ظهره. خلَّل ذراعيه بين أربطة الكتف وحاول أن يخفف العبء عن كتفيه بإمالة رأسه إلى الأمام. لكن العبء كان أكبر من طاقته. كان يحمل محفظة صنارتيه الجلدية في يده، وكان يُميل رأسه إلى الأمام كي يُبقي الثقل على أعلى كتفيه، وراح يسير على الطريق الموازي لسكة القطار، تاركا البلدة المحروقة وراءه في هجيرها، ثم انعطف حول هضبة تحيط بها من كلا الجانبين هضبة شاهقة سفعتها النيران، ليسلك طريقا يـودي إلى المروج. كان يئن من وطأة الحِمل. كان الطريق يرتفع تدريجيا ما جعل صعود الهضبة عملاً شاقاً. كانت عضلاته تولمه، وكان النهار شديد الحرارة، لكن نك كان سعيداً. ها قد خلَّف كل شيء وراءه: الحاجة إلى التفكير، الحاجة إلى الكتابة، وكل الحاجات الأخرى. لقد خلَّف كل شيء وراءه.

لقد بدت الأمور مختلفة منذ أن نزل من القطار ورمى عامل الأمتعة صُرَّته من باب العربة المفتوح. لقد احترقت بلدة سيني، واحترق المرج، وتبدل وجهه، لكن هذا لا يهم، إذ لم يحترق كل شيء. كان يدرك ذلك. كان يسير على الطريق ويَتَصَبَّب عرقا تحت الشمس حتى يعبر سلسلة الهضاب التي تفصل سكة القطار عن سهول الصنوبر.

كان الطريق في نزول حينا، لكنه دوما في صعود، تابع نك مسيره صاعدا بموازاة سفح الهضبة المحروق. وأخيرا بلغ أعلى نقطة في الطريق. استند إلى جذع شجرة مقطوع، وحرر نفسه

من أربطة الحُزمة. رأى أمامه سهلا من الصنوبر يمتد على مدِّ البصر. انتهى المرج المحروق عند سلسلة الهضاب على يساره، ونهضت أمامه جزرٌ من أشجار الصنوبر الداكنة. وعلى مسافة بعيدة إلى اليسار رأى نك خط النهر، فراحت عيناه تتابعانه وتلمحان ماءه يتلألأ تحت الشمس.

لم يكن أمامه سـوى سهل الصنوبر الذي يمند حتى الهضاب الزرقاء البعيدة التي تحاذي مرتفعات البحيرة العليا. كانت الهضاب تبدو باهنة وبعيدة في وهج الهجير الذي يخيِّم على السهل. كانت تتلاشى إن أمعن النظر فيها، وتبرز للعيان إن ألقى إليها نظرة عابرة.

جلس نك مستندا إلى جذع الشجرة المقطوع الذي سفعته النيران ليدخن سيجارة. كانت صُرّته تتعادل فوق الجذع المقطوع جاهزة للحَمِّل، وقد أحدث ظَهَرُه فيها تجويفا. كان يدخِّن ويتطلَّع في المرج الممتد أمامه. لم يكن في حاجة إلى إخراج خريطته لأنه كان يعرف أين هو من موقع النهر.

وبينما كان يدخن وساقاه ممدودتان أمامه، رأى جرادة تدبُّ على الأرض، ثم تتسلق جوربه الصوفي. عندما كان يسير على الطريق شاهد أعدادا كبيرة من الجراد تطير من بين التراب، وكانت جميعها سوداء لم تكن من تلك الجرادات الكبيرة ذات الأجنحة الصفراء والسوداء أو الحمراء والسوداء التي تُحدث أغمدة أجنحتها السوداء أزيزا عندما تطير بل كانت جرادات عادية ذات لونٍ هُبابي أسود . تساءل نك عن أمرها وهو يسير، لكنه في الحقيقة لم يمعن التفكير . وبعد أن رأى الجرادة السوداء

تقضم جوربه الصوفي بشفتها الرباعية الاتجاه أدرك أن عيشها في الأرض المحروقة هو الذي بدّل لونها إلى الأسود، أدرك أن الحريق حدث في السنة الماضية، لكن الجراد الآن كله أسود. وتساءل في سره إلى متى ستظل كذلك.

مد يده بحذر وأمسك بالجرادة من جناحيها. قلبها على ظهرها وظلت أرجلها جميعا تتحرك في الهواء، نظر إلى بطنها المُمَفصلة فإذا بها سوداء أيضا، ومُتَقَرِّحة اللون حيث الظهر والرأس كانا مُعفرين بالغبار.

«هيا، أيتها الجرادة، طيري إلى حيث شئتِ»، قال نك وهو يتحدث بصوت عال لأول مرة.

قذف الجرادة في الهواء وراقبها وهي تطير مبتعدة إلى جذع شجرة متفحِّم على الجهة الأخرى للطريق.

نهض نك وأسند ظهره إلى صُرَّته التي كانت تنتصب قائمة على جذع الشبجرة المقطوع، ثم خَلَّل ذراعيه في أربطتها. حمل نك صُرَّته على ظهره ووقف على حافة الهضبة مُطِلا على النهر البعيد على الجهة الأخرى للمرج، ثم راح يهبط سنفح الهضبة ويبتعد عن الطريق. كان السير على الأرض يسيرا. وبعد مائتي ياردة من سنفح الهضبة توقف خيط الحريق، وكانت نباتات السيرخس الحلو تنمو بارتفاع الكاحل، وكانت هناك كتلُّ من أشبجار الصنوبر القزمة، وبعد ذلك ينبسط مسرجٌ رملي طويل متموج مفعمٌ بالحياة، وكان يرتفع تارة وينخفض أخرى.

اتّخذ نك الشـمس هاديا له في مسـيره. كان يعلم متى عليه أن يتوجه إلى النهر، لذلك ظل يشـق طريقه عبر سبهل الصنوبر،

يصعد مرتفعا صغيرا ليرى مرتفعات صغيرة أخرى أمامه، وعندما يرتقي مرتفعا في بعض الأحيان كانت تطالعه في الأفق جزيرة هائلة من أشجار الصنوبر إما على يمينه أو على يساره. كسر بعض الغُصينات من نباتات السرخس الحلو المُرقَّط، ووضعها تحت أربطة حزمته، فتكسَّرت بسبب الاحتكاك وفاحت منها رائحة ملأت رئتيه وهو يسير.

كان متعبا وأشعة الشمس تحرقه وهو يسير في سهل الصنوبر الوعر الذي لا ظل له. كان يعلم أن بإمكانه الآن أن ينعطف إلى اليسار كي ينفذ إلى النهر، حيث لم يكن يبعد أكثر من ميل، لكنه تابع مسيره نحو الشمال كي ينفذ إلى أقصى ما يستطيع من أعلى النهر في مسيرة يوم واحد.

بينما كان يسير رأى واحدة من أكبر جزر الصنوبر تبرز فوق الأرض المرتفعة المنبسطة التي كان يعبرها . انحدر ثم راح يصعد رويدا إلى رأس الجسر، ثم انعطف واتجه نحو أشجار الصنوبر.

لم تكن هناك شـجيرات صغيرة تنمو تحت أشجار الصنوبر. كانت جذوع الأشـجار تنتصب مستقيمة أو متمايلة بعضها نحو بعض. كانت الجذوع مستقيمة وبُنيَّة من غير أغصان، حيث كانت الأغصان مرتفعة جدا. تشابكت بعض الأغصان لتصنع ظلا كثيفا على أرض الغابة البني. كانت تحيط بالأشجار فسحة خالية. شعر نك بملمسها الناعم تحت قدميه وهو يخطو فوقها. كان مردُّ هذه النعومة إلى تَشَـكُّل نسيج متشـابك من أبر الصنوبر، وكان هذا النسيج يمتد على مسـافة أعرض من الأغصان العالية. كانت

الأشــجار تتطاول والأغصان ترتفع، تاركة للشمس هذه الفسحة الخالية التي كانت في يوم من الأيام تُضُفي عليها ظلالها. كانت نباتات السرخس تنمو عند حافة الغابة المترامية.

وضع نك حزمته واستلقى في الظلل، على ظهره وتطلّع إلى أشجار الصنوبر فوقه، فشعر بارتياح في رقبته وظهره وأسفل ظهره، كانت الأرض تمنح ظهره شعورا طيبا، تطلّع إلى السماء من خلال الأغصان وأغمض عينيه، ثم فتحهما وتطلّع ثانية. كانت الريح تعصف بأعالى الأغصان، أغمض عينيه ونام.

استيقظ نك متصلبا متشنجا، وكانت الشمس توشك على المغيب. كانت الحزمة ثقيلة، فآلمته أربطتها عندما رفعها إلى ظهره انحنى والحزمة على ظهره ليلتقط محفظة الصنارات الجلدية وانطلق نحو النهر يشق طريقه عبر وهدة السرخس الحلو. كان يعلم أن النهر لا يبعد أكثر من ميل واحد.

انحدر من سفح هضبة تغطيها جذوع الأشجار المقطوعة نحو نهر يتدفق عند حافة المرج. كان نك سعيدا بوصوله إلى النهر. عُبر المرج إلى منحدر التيار، وابتل بنطاله بالندى بينما كان يسير. كان طبيعيا أن يتشكل الندى بهذه السرعة والغزارة. كان النهر صامتا، سريعا، رقراقا. قبل أن يصعد لكي ينصب خيمته على أرض مرتفعة، نظر نك من حافة المرج إلى النهر لكي يرى أسماك السلمون وهي تصعد إلى السطح. كانت الأسماك تصعد لتبتلع الحشرات الآتية مع غروب الشمس من المستنقع الواقع على الطرف الآخر للنهر. كانت تقفز من الماء لتلتقطها، وكانت تقفز عاليا بينما هو يعبر رقعة المرج الصغيرة المحاذية

للنهر. عندما نظر إلى النهر ثانية رأى الحشرات وقد استقرت على سطح الماء لأن الأسماك كانت لا تنفك تأكل طعامها في قاع النهر. كانت الأسماك لا تني ترتفع إلى السطح على مدِّ البصر، فتشكُّل دوائر يجرفها التيار معه فتَخالَ أن المطر يهطل.

كانــت الأرض مرتفعة، حراجية، رملية تطل على المرج والنهر والمستنقع. وضع نك حزمته ومحفظة الصنارة وراح يبحث عن أرض مستوية، كان جائعا لكنه كان يريد أن ينصب خيمته قبل أن يطبخ. وجد أرضا مستوية تماما بين شجرتى صنوبر صغيرتين. أخرج فأسا من الحزمة واجتثّ جذرين ناتئين، فصار لديه مُتَّسعُّ من الأرض المستوية لينام عليها. سوَّى الأرض الرملية بيديه واجتث كل نباتات السرخس الحلو من جذورها، ففاحت منها رائحة زكية. سوّى الأرض كي لا تظل هناك كتل تحت البطانيات. وعندما أصبحت الأرض مستوية، ملَّ بطانياته الثلاث. طوى واحدة وفرشها على الأرض ثم فرش البطانيتين الأخريين فوقها.

أخذ فأسه واقتطع بها شريحة ناصعة مما تبقّى من جذع صنوبر، فجعل منها أوتادا طويلة ومتينة ليثبت بها خيمته في الأرض. أخرج الخيمة من الحزمة وفرشــها على الأرض، فصغر كثيرا حجم الحزمة التي كانت تستند إلى شجيرة صنوبر. ربط نك الحبل بجذع واحدة من أشبجار الصنوبر ليجعل منه رافدة أفقية للخيمة، ثم رفع الخيمة عن الأرض بالطرف الآخر للحبل، وربطه بشعرة صنوبر أخرى، راحت الخيمة تتدلى على الحبل كأنها شرشـف قنب على حبل غسـيل. رفـع الطرف الخلفي

لقماش القنب بوساطة عمود كان قد اقتطعه، ثم دق الأوتاد في الأطراف وجعل منه خيمة. شدَّ الأطراف شدّا متينا، ثم راح يدق الأوتاد في الأرض عميقا بوساطة الجزء المُسَطَّح من الفأس. ظلَّ يدقها حتى غاصت أنشوطات الحبال في الأرض، وصارت الخيمة مشدودة كأنها جلد طبل.

أسدل نك على مدخل الخيمة ستارا من الشاش كي يمنع البعوض من الدخول. اندس تحت مانع البعوض وراح يُخرِج أغراضه من الحزمة ويعلقها عند رأس السرير تحت الجزء المائل للخيمة. تسلل الضوء إلى الخيمة عبر قماش القنب البني الذي كانت رائحته الزكية تعبق داخل الخيمة. كان هناك شيء من الألفة والغموض. شعر نك بالسعادة وهو يندس داخلا الخيمة. لم يشعر بالتعاسة سحابة يومه ذاك. أما وقد أُنجِزت الأشياء الآن، فقد اختلف الأمر. كان عليه أن يقوم بهذا الأمر وقد فعله. كانت رحلة شاقة، وقد بلغ منه التعب مبلغا. لقد انتهى الأمر الآن. لقد نصب خيمته واستقر. لا يمكن لشيء أن يؤثّر فيه هذا مكان جيد للتخييم. ها هو الآن في المكان المناسب. ها هو في بيته، حيث نجح. ها هو في بيته الذي بناه بيده. وقد حان الآن وقت الطعام.

زحف خارجا من تحت مانع البعوض، وكان الظلام يخيم في الخارج. كان داخلُ الخيمة أكثرَ إضاءة.

توجّه نك إلى الحزمة، وراح يبحث في أسفلها عن كيس ورقي فوجد فيه مسمارا طويلا. أمسكه بإحكام ودقّه برفق بوساطة الجزء المسطح للفأس. ثم علق الحزمة على المسمار. كانت كل

مؤونته في الحزمــة. وها هي الآن معلقةً بعيدا عن الأرض وفي حرز أمين.

شُعر بالجوع. وظن أنه لم يَمُر عليه جوعٌ مثل هذا من قبل. فتح علبة لحم وفاصولياء وعلبة سباغيتي وأفرغهما في مقلاة. «يحق لي أن آكل مثل هذا الطعام ما دمتُ قد حملتُه»، قال نك. كان لصوته رنين عريب في الغابة الغارقة في الظلام. ثم صمت بعدها صمتا مُطبقا.

أشعل نارا في قطع من خشب الصنوبر كان قد اقتطعها بفأسه من جذع مقطوع. نصِّب مَشِّبكا معدنيا، ولكي يثبته في الأرض داســه بُجزمته على أرجله الأربع. وضع نك المقلاة على المشبك فوق اللهب. شعر بالجوع أكثر. بدأت الفاصولياء والسياغيتي تسخنان، حركهما نك وخلط بعضهما في بعض، راحت تندفع منهما فقاعات صغيرة تشق طريقها إلى السطح بصعوبة. كانت تفوح منهما رائحة زكية. أخرج نك علبة من كَاتْشُـب الطماطم، ثم قطع أربع شرائح من الخبز. راحت الفقاعات تتسارع أكثر فأكثر الآن. جلس نك بجانب النار، ثم رفع المقلاة عن المشبك. سكب ما يقرب من نصف محتويات المقلاة في طبق من الصفيح. سالت المحتويات ببطء على الطبق، كان يعلم أن الطعام حارٌّ. سكب عليه شيئا من الكاتشب. كان يعلم أن حرارة الفاصولياء والسباغيتي لا تزال شديدة. نظر إلى النارثم إلى الخيمة، فقرر ألا يُفسد الأمر بحرق لسانه. لقد مضت سنون على حرمانه من أكل الموز المقلى لأنه لم يكن يطيق الانتظار حتى يبرد. كان لسانه شديد الحساسية، وكان جائعا جدا. رأى في الظلام شبه المطبق

ضبابا يرتفع من المستنقع على الضفة الأخرى للنهر. نظر إلى الخيمة مرة أخرى. كل شيء على ما يرام. ملأ ملعقة من الطبق ثم تناولها.

«يا سلام، يا سلام»، قال نك والسعادة تغمره.

أكل كل ما في الطبق قبل أن يخطر الخبز على باله. ثم أكل طبقا ثانيا بالخبز، وظل يمسحه حتى صار يلمع. لم يدخل الطعام جوفه منذ أن تناول شطيرة لحم وفنجانا من القهوة في مطعم محطة القطار في سينت إغنس. كانت هذه تجربة رائعة. لقد مرَّ بمثل هذا الجوع من قبل، لكنه لم يستطع إشباعه. كان بإمكانه أن ينصب خيمته منذ ساعات لو شاء ذلك، إذ إن النهر مُحاطً بعدة أماكن تصلح للتخييم. لكن هذا المكان مناسب.

دسٌ نك قطعتين كبيرتين من خشب الصنوبر تحت المشبك، فأجَّجبت النار. لكن نسبي أن يحضر ماء للقهوة، فأخرج من الحزمة دلوا من القنب قابلا للثني، ونزل الهضبة قاصدا النهر عند حافة المرج. كانت الضفة الأخرى يلفُّها ضبابٌ أبيض. شعر برطوبة العشب وبرودته عندما جثا على الضفة وغطس الدلو في النهر. جذب النيارُ الدلو بقوة وانتفخت بطنه. كان الماء باردا كالجليد. شطف نك الدلو بالماء ثم ملأه وعاد إلى خيمته. لم يكن الطقس بهذه البرودة بعيدا عن النهر.

دقَّ نك مسلمارا آخر وعلَّق عليه الدلو المملوء بالماء، غطَّس ركوة القهوة وملاً نصفها ماء، ثم وضع مزيدا من رقائق الخشب تحت المشبك، فأذكى النار ووضع الركوة، لم يعد يتذكر كيف كان يصنع القهوة، تذكر جدالا مع هويًكِنز حول صنعها، لكنه نسبي

في أي صفِّ وقف. قرر أن يترك الماء حتى يغلي، فتذكر عندئذ أن هــذه كانت طريقة هويكنز. كان في يوم من الأيام يتجادل مع هوبكنز في كل شيء. فتح علبة مشمش صغيرة بينما كان ينتظر القهوة كي تغلى. كان يحب فتح العلب. أفرغ العلبة في فنجان من الصفيح. وبينما هو يراقب القهوة على النار، راح يشــرب عصير المشمش المُركز، مُحاذرا في البداية خشية الاندلاق، ثم مستفرقا في التفكير وهو ببتلع حبات المشمش.

بدأت القهوة تغلى أمام عينيه. ارتفع غطاء الركوة، فسالت القهوة والثفّل على جوانبها. رفعها نك عن المشبك. لقد انتصر لهويِّكِنز. وضع سكرا في علبة المشمش الفارغمة وصبَّ فيها بعـض القهوة كي تبرد . كانت القهوة شــديدة السـخونة، فتعذّر عليه صبُّها، لذلك استخدم قبعته ليمسك بمقبض الركوة. لن يَــدُعُ القهوة تنتقع في الركوة أبــدا . ليس الفنجان الأول. إنه في صف هويكنز حتى النهاية. إنه يستحق ذلك. كان رجلا جادا في شرب القهوة. كان هويُكنز أكثر معارف نك جدية. لم يكن ثقيل الظل، بل كان رزينا . كان ذلك منذ زمن بعيد . كان هويكنز يتكلم من دون أن يحرِّك شفتيه، كان لاعبا للبولو، جنى ملايين الدولارات في تكساس، وعندما وصلت برقية تقول إن ينبوعه الأول الكبيـر قد ارتفع مدّه، اقترض أجرة السـيارة ليذهب إلى شـيكاغو . كان بإمكانه أن يرسل برقية يطلب فيها أن يرسلوا له الأموال، لكن الأمر سيطول. كان عند هوب فتاة يلقَبونها فينوس الشقراء(١٢٦). لم يمانع هوب هذا اللقب لأنها في الحقيقة لم تكن

<sup>(</sup>١٢٦) فينوس هي إلهة الحب والجمال عند الرومان [المترجم].

فتاته، كان هوپ يقول باعتداد إنه لن يجرؤ أحدٌ على السخرية من فتاته الحقيقية، وكان على حق، ورحل هوپكنز عندما وصلته البرقية، كان ذلك على النهر الأسود، استغرق وصول البرقية إلى النهر أهدى هوپكنز مسدسه الكولت عيار ۲۲ إلى نك، وأعطى الكاميرا إلى بلّ، أعطاهما على سبيل الذكرى، وفي الصيف سيدهبون جميعًا لصيد الأسماك كعادتهم، كان رأس هوپ مشغولا بالنقود، سيشتري يُختا وسيبحرون معا على طول الشاطئ الشمالي للبحيرة العليا(۲۲)، كان مبتهجا لكنه ظل محافظا على رزانته، توادعوا وشعروا جميعًا بالحزن، لقد أفسد الحزن رحلتهم، وكان هذا آخر عهدهما بهوپكنز، حدث ذلك منذ عهد بعيد على النهر الأسود.

شرب نك القهوة على طريقة هوپكنز. كانت القهوة مُرَّة. ضحك نك. أضفى ذلك على القصة خاتمة سعيدة. بدأ النشاط يحدبُّ في عقله. لكنه كان يدرك أن بإمكانه أن يثبطه لأنه متعب بما فيه الكفاية. أراق القهوة والثفل في النار. أشعل سيجارة ودخل الخيمة. خلع حذاءه وبنطاله، وهو يجلس على البطانيات، ثم حشا حذاءه داخل بنطاله، وجعل منهما وسادة، ثم اندس بين البطانيات.

كان يراقب النار عند مدخل الخيمة وهي تتأجج بفعل الريح. كانت ليلة هادئة، وكان المستنقع في غاية الهدوء، تمدّد نك تحبت البطانية بارتياح، طنّت بعوضة بالقرب من أذنه، اعتدل نك في جلسته ثم أشعل عود ثقاب، كانت البعوضة تحطُّ على

<sup>(</sup>١٣٧) تقع البحيرة العليا إلى الشـمال من ولايتي مِشـيغن ووِسّكُونسِن، وهي تشكل حدا طبيعيا بينهما وبين كندا [المترجم].

القنب فوق رأسه. قُرَّب نك عودَ الثقاب منها بسرعة، واطمأن عندما سمع هسهسة اللهب وهو يلتهم البعوضة. انطفأ عود الثقاب. استلقى ثانية تحت البطانية. انقلب على أحد جانبيه وأغمض عينيه. شعر بالنوم يزحف إليه. تَقُوفَع تحت البطانية ثم نام.

## التعريشة الخامسة عشرة

شنقوا سام كاردينيلا في السادسة صباحا في دهليز سجن البلدة. كان الدهليز مرتفعا وضيقا تحيط به من كل جانب طبقات من الزنزانات، وكانت جميعها مأهولة، أُحضر الرجال للشنق. كان خمسة من المحكومين بالشنق يَشَاغُلون الزنزانات الخمس العليا، وكان ثلاثة منهم من الزنوج، كان هؤلاء يرتعدون من الرعب، جلس أحد الرجلين الأبيضين على سريره وهو يضع رأسه بين يديه، بينما استلقى الآخر على سريره وهو يلف رأسه ببطانية.

خرجـوا إلى المشـنقة من بابٍ في الجدار. كانوا سـبعة، وبينهم قسّيسـان. كانوا يحملون سام كاردينيلا، الذي كان على هذه الحال منذ الرابعة صباحا.

بينما كان الوِثاقُ يُشَدُّ حول رجليه، رفعه حارسان، وكان القسيسان يهمسان في أذنيه. «كن رجلا، يا بُنّي»، قال له أحد القسيسين. وعندما رآهـم يُحَضِرون غطاء لرأسـه، فقد سام كاردينيلا السيطرة على مصرَّتِه الشَرجية، فأنزله الحارسان اللذان كانا يرفعانه إلى الأرض، وقد شعرا بالقرف. «ما رأيك في كرسي، يا ولُ؟» سأل أحد الحارسين، فرد رجلٌ يعتمر قبعة مستديرة قائلا: «حبّذاً لو جئت به».

كانت ســقالة المشـنقة ثقيلة جدا ومبنية من خشـب السنديان والفـولاذ وتتحرك على مُحامل كُروية. وعندما تراجع الجميع إليها، ظلَّ سـام كاردينيلا مشـدود الوثاق، ولم يبق عنده سـوى القسيس الأصغر، راكعا بجانب الكرسـي. وقبيل أن يُرفَس الكرسي من تحت قدمي سام كاردينيلا، قفز القسيس متراجعا إلى السقالة.

## نهركبير له قلبان الجزء الثاني [١٩٢٥]

ارتفعت الشمس في الصباح وراح جو الخيمة يسخن. تسلل نك خارجا من تحت واقية البعوض المسدلة على فم الخيمة لكي ينظر إلى الصباح. أحس برطوبة العشب على يديه وهو يخرج. تتاول بنطاله وحذاءه. كانت الشمس قد ارتفعت من فورها فوق التلة. رأى المرج والنهر والمستتقع. كانت هناك أشجار البتولا في المستنقع الأخضر على الجهة الأخرى من النهر.

كان النهر صافيا، سريعا، رقراقا في الصباح الباكر. على مسافة مائتي متر تقريبا إلى اليسار كانت هناك ثلاثة زنود خشبية تتعامد مع عرض الجدول كله، وكان الماء ينساب فوقها سلسا وعميقا. وبينما كان نك يراقب، عبر منك النهر على الزنود ودخل المستنقع (١٦٨). كان نك مبتهجا . كان مبتهجا بالصباح الباكر والنهر . كان في عجلة من أمره . لكنه كان يدرك أن عليه أن يتناول طعام الإفطار . أوقد نارا صغيرة ووضع ركوة القهوة عليها .

بينما كان الماء يسخن في الركوة، أخذ زجاجة فارغة وانحدر نحو المرج. كان المرج نديّا وكان نك يريد أن يصطاد بعض الجراد ليستخدمه طُعما، وذلك قبل أن تجفف الشمسُ العشب. كان الجراد الجيد متوافرا بكثرة. كان يتجمع حول سوق العشب،

<sup>(</sup>١٣٨) المنك حيوان ثديي لاحم [المترجم].

وأحيانا يلتصق بالساق نفسها. كان منكمشا على نفسه من البرد والندى، ولا يقوى على القفز إلى أن يتدفأ بالشمس. راح نك يلتقط المتوسط الحجم منها ويضعها في الزجاجة. قُلَبَ أحد الزنود، فوجد عدة مئات من الجراد تحتمي تحت أحد طرفيه. كان هذا الزند مرتعا للجراد، وضع نك في الزجاجة نحو خمسين جرادة متوسطة الحجم بنية اللون. بينما كان نك يلتقط الجرادات، كانت الأخرى تتعم بدفء الشمس، فراحت تتقافز وتتطاير مبتعدة. كانت في البداية تطير دفعة واحدة ونظل متجمدة عندما تهبط، كأنها ميتة.

عرف نك أنه سيستعيد حيويته المعهودة حالما ينتهي من الإفطار، لولا الندى في العشب لاستغرق ملء زجاجة بالجراد الجيد يوما كاملا، ولاضطر نك إلى قتل كثير منها وهو يخبطها بقبعته، غسل يديه في النهر، كان قُربُه من النهر يُدُخِل البهجة إلى نفسه، ثم عاد إلى الخيمة، لقد راح الجراد يتقافز بين الأعشب متجمدا، وبعد أن تدفّأت الجرادات في الزجاجة بحرارة الشمس، راحت تقفز أسرابا أسرابا، سدّ نك فوهة الزجاجة بقطعة من خشب الصنوبر تحول دون خروج الجرادات لكنها تسمح بمرور الهواء.

أعاد الزند الخشبي إلى وضعيته الأولى، وهو على يقين بأنه سيجد جرادا كل يوم. ركن نك الزجاجة المملوءة بالجراد عند جذع شجرة صنوبر، وبسرعة خلط كأسا من دقيق الحنطة الأسمر مع كأس من الماء وحركهما بسلاسة، وضع حفنة من المقهوة في الركوة، ثم غُرفَ قليلا من الدهن من علبة وألقاها في

المقلاة الحامية فراحت تُفَرِّقِع. سكب الدقيق المخفوق بالماء برفقٍ على المقلاة الحامية، فانساح كأنه حممٌ بركانية والدهن يتفرقع بحدة. بدأ قرص الحنطة يشتد قوامه عند الأطراف ويتخذ لونا بنيا ويَتَقَرَّمُشْ. بدأت فقاعات تظهر ببطءٍ على السطح وتترك فيه ثقوبا . دسَّ نك رُقافة من خشب الصنوب تحت القرص المحمَّص أسفله، هز المقلاة بمينا ويسارا، لكي يحرر القرص من الالتصاق، قال في نفسه: لن أغامر بقهذف القرص في الهواء لكى أقلبه. دسَّ رقاقة الخشب النظيفة تحت كامل القرص وقلبه على وجهه، وراحت المقلاة تفرقع.

عندما انتهى نك من قلى القرص، دهن المقلاة مرة أخرى. استخدم ما تبقى من الدقيق المخفوق، فصنع منه قرصا كبيرا آخر، وقرصا أصغر منه.

أكل نك قرصا كبيرا وقرصا صغيرا بعد أن دهنهما بزيدة التفاح. دهن القرص الثالث بزيدة التفاح ثم طواه مرتين ولفه بورق زيتي ثم وضعه في جيبه، أعاد زجاجة زبدة التفاح إلى الحرزمة وأخذ شريحتى خبز من أجل الشطائر.

وجد في الحزمة بصلة كبيرة، فشطرها إلى نصفين ثم نزع القشرة الخارجية الرقيقة، قطع أحد نصفى البصلة إلى شرائح وصنع منها شطيرتي بصل. لف الشطيرتين في ورق زيتي ثم وضعهما في الجيب الآخر لقميصه الكاكي. قلب المقلاة ووضعها على المشبك، ثم شرب القهوة المحلاة وكان لونها مائلا إلى الاصفرار بسبب الحليب المركز. ثم أعاد ترتيب المخيم بعد ذلك. حتى صار على ما يُرام.

أخرج صنارته من محفظتها الجلدية، شم ركّب أوصالها، وأعداد المحفظة إلى الخيمة. ركّب البكرة ونَظَمَ الخيط عبر الموجِّهات. كان عليه أن يمسك الخيط بكلتا يديه، وإلا فإنه سينزلق بسبب ثقله. كان خيطا ثقيلا مزدوجا مُستَدق الطّرف. كان نك قد اشتراه بثمانية دولارات منذ زمن بعيد. كان ثقيلا بحيث يصعب رفعه إلى الوراء في الهواء ثم قذفه إلى الأمام بشكل مستقيم، وكان ثقيلا ومستقيما بحيث يصعب قذف طُعم لا وزن له. فتح نك صندوق الطعم المصنوع من الألمنيوم. كانت الطعوم منكمشة على ذاتها بين كمّادات القماش التي كان نك قد رطّبها بماء الثلاجة في القطار الذاهب إلى سينت إغنس. كانت الطعوم قد لانت بفضل الكمادات الرطبة، فأخذ واحدة منها ثم ربطها بوساطة أنشوطة إلى طرف الصنارة الثقيل. وبعد ذلك ثبّت خطافا على نهاية الطعم. كان خطافا صغيرا،

أخـذ نك الخطاف مـن محفظة، وجلـس والصنارة في حضنه. شـدَّ على الخيط ليختبر العقدة ونابض الصنارة. أحس بالاطمئنان، وحاذر ألا يُكلِّب الخطاف بإصبعه.

انحدر نحو النهر وهو يمسك بصنارته وزجاجة الجراد تتدلى من رقبته بوساطة سير جلدي ملفوف حول عنق الزجاجة. وكانت شبكة الصيد تتدلى من قشاطه بوساطة خطاف. ألقى على كتفه كيسَ دقيق طويلا عُقدت كل زاوية من زواياه على شكل أذن. كان الحبل فوق كتفه، والكيس يخبط ساقيّه.

شعر نك بسعادة المحترف الخرقاء الناجمة عن اعتزازه بعُدته

التي تتدلى منه. كانت زجاجة الجراد تتأرجع على صدره. وكان جيبا قميصه ينتفخان بطعام غدائه ودفتر ملاحظاته.

خاض في النهر، وكانت برودة الماء شديدة. التصق بنطاله بساقيه. أحسَّ بالحصى تحت حذائه.

كان التيار الجارف يشد ساقيه شُدّا . وكان الماء، حيث يقف، في وق ركبتيه . خاض مع التيار، وكان الحصى ينزلق تحت حذائه . نظر إلى دوّامات الماء حول ساقيه، ثم قلب الزجاجة ليُخْرِجَ جرادة .

قفزت أول جرادة من عنق الزجاجة، فجرفها التيار معه. سحبتها الدوامة عند ساق نك اليمنى، ثم طفت على السطح بعد مسافة قريبة، تسافر مع التيار. حملها التيار سريعا وهي ترفس. كانت تدور بسرعة، فتُكدِّر سلطح الماء الرقراق، لكنها اختفت. لقد التهمتها إحدى سمكات السلمون.

مدت جرادة أخرى رأسها من الزجاجة، وارتجفت قرون استشعارها، أخرجت أرجلها الأمامية استعدادا للقفز، لكن نك أمسك بها من رأسها ثم سلك الخطاف من تحت ذقنها ثم عبر قفصها الصدري حتى نهاية جوفها، أمسكت الجرادة الخطاف بأرجلها الأمامية، ثم بصقت عليه سائلا كعُصارة التبغ، ألقاها نك في الماء.

أمسك عصا الصنارة بيمينه، وأرخى الخيط لتجرفه الجرادة معها في التيار. وبيده اليسرى جعل الخيط ينسلخ عن البكرة بِحُرِيَّة. كان يرى مويجات التيار تحمل الجرادة بعيدا وتواريها عن الأنظار.

شعر بالخيط ينشدُّ، فشده نحوه. ها هو صيده الأول. ودبَّت الحياة في عصا الصنارة التي راحت تتأرجع الآن فوق التيار. سحب نك الخيط بيده اليسرى. كانت الصنارة تنحني وترتج بسبب اصطدام سمكة السلمون بالتيار. لقد عرف أنها سمكة صغيرة. رفع عصا الصنارة بشكل مستقيم في الهواء، فانحنت بسبب الشد.

لاحظ نك أنه كلما تبدّل اتجاه خيط الصنارة في الماء، كانت سمكة السلمون الرقطاء تقذف رأسها وجسدها بعكسه.

تناول نك خيط الصنارة بيده اليسرى وسحب السمكة المنهكة القوى إلى السطح. كان ظهرها مُرَقَّشًا يشبه لون الحصى في الماء الصافي، وكان جانبها يلتمع في الشمس. انحنى نك، وعصا الصنارة تحت ذراعه اليمنى، غمس يمينه في الماء، فأمسك بالسمكة التي لا تهدأ، ونزع الخطاف من فم السمكة وألقى بها في الماء.

جرفها التيار جرفا أخل بتوازنها، ثم استقرت في القاع بجانب حَجَرة مدَّ نك يده ليلمس السمكة، فغاصت يده حتى المرفق تحت الماء استعادت السمكة توازنها في التيار الجاري، ثم استقرت على الحصى بجانب حجر، ولم تكد أنامله تمسها برفق، وكانت ذات ملمس ناعم بارد، حتى تلاشت في غمامة انساحت على عرض قاع النهر.

إنها سمكة لا بأس بها، قال نك في سره. إنها مُتعَبة فقط.

كان قد بلّل يده قبل أن يلامس السمكة كي لا يتحسس غطاؤها المخاطي الرقيق. لأنه إذا ما لامست يدّ جافة سمكة

سلمون، فإن فطرا أبيض يهاجم المنطقة المنزوعة الحماية. قبل سنوات عندما كان نك يصطاد في الأنهار المزدحمة بالصيادين، وجد أسـماك سـلمون ميتة هنا وهناك يغطيها فروٌ فطرى أبيض. لم يكن نك يحبِّذ الصيد مع الآخرين في الأنهار، لأن هؤلاء يفسدون متعة الصيد برمتها، ما لم يكونوا من طينتك.

خاض في الماء الذي كان يغطى ركبتيه مسافة خمسين ياردة في المياه الضحلة فوق كومة الزنود الخشبية التي تمتد على عرض النهر، لم يضع طعما آخر في الخطاف الذي كان يحمله في يده وهو يخوض في الماء. كان يعلم أن بإمكانه اصطياد أسماك السلمون الصغيرة في المياه الضحلة، لكنه لم يكن راغبا في ذلك، أما الأسهاك الكبيرة، فلا وجود لها في المياه الضحلة في هذا الوقت من النهار.

فاجأه الماء الآن بعمقه الحاد البارد الذي يغطى فخذيه. كان أمامه فيضٌ من الماء الرقراق الذي تحتجزه الزنود الخشبية. كان الماء رقراقا داكنا، وكان المرج يطل عليه بحافته المنخفضة من اليسار، والمستنقع من اليمين.

انحني نك بعكس التيار وأخرج جرادة من الزجاجة. نظم الخطاف داخل الجرادة، وبصق عليها، طلبا للحظ. سحب عدة ياردات من خيط الصنارة، ثم ألقى بالجرادة إلى الأمام في الماء الجارف الداكن. طافت باتجاه الزنود الخشيبية، بيد أن ثقل الخيط شدها إلى الأسفل. أمسك نك عصا الصنارة بيده اليمني، جاعلا الحبل يمر من خلال أصابعه.

أحس نك بشدً على مسافة بعيدة. جذب الصنارة إليه، فاشتعلت حيوية وخطورة، وانثنت عصا الصنارة وأخذ الحبل ينشد ألله باطراد ويرتفع فوق الماء، ثم ينشد شدًا ثقيلا، خطرا، مُطَّرِدا. أحس نك أن الشَّصَّ سينفلت لو استمر الشد، لذلك أرخى الحبل.

كـرَّت البكرة بصورة آلية صاخبة، والحبـل يَتَحَلَّل من البكرة باندفاع سريع لم يتمكن نك من لجمه، وكان حفيف البكرة يرتفع شيئا فشيئا.

عندما برز عضد البكرة، شعر نك بأن قلبه سيتوقف من الفرح، فمال إلى الوراء بعكس التيار الذي كان يلسع فخذيه ببرودته، وكبح البكرة بإبهامه الأيسر بشدة. لم يكن من السهل أن يُدخل إبهامه في إطار البكرة.

وبينما هو يضغط هكذا انشــ خيط الصنارة وتصلّب فجأة، ثم نهضت من خلف الزنود الخشبية سمكة سلمون رقطاء هائلة. وعندمـا قفزت السـمكة، أنزل نك مقدمة عصـا الصنارة لكي يخفف من حدة الشـد، لكنه سرعان ما شـعر بأن الشد أصبح أكبر مـن أن يُطاق. لقد تحرر الطعم مـن الصنارة. لم يكن من الصعب على نك أن يشـعر بأن خيط الصنـارة فقد كل مرونته وأصبح جافا وقاسيا. ثم ارتخى.

أدار نك البكرة إلى الوراء، صادي الحلق، مهموم الفؤاد. لم يشاهد في حياته سمكة بهذا الحجم. عندما قفزت تراءى له وزنها الهائل، وقوتها التي لا تُدانى، وضخامتها. كانت بعرض سمكة سلمون عادية.

كانت يد نك ترتجف، وهو يُرجِع البكرة ببطء . كانت بهجته تفوق الحدود . أحس بغثيان غامض جعله يُؤُثر الجلوس .

كان الخطاف قد تحرر من خطاف الصنارة، فتناوله نك بيده. وراح يفكر في سمكة السلمون القابعة في مكان ما في القاع، تحاول أن تثبّت نفسها فوق الحصى، تحت عتمة الزنود الخشبية، والخطاف عالق في فكها. كان يعرف أن السمكة ستتمكن من قطع وتر الخطاف بأسنانها، وبعدها سيستقر الخطاف في فكها. لا بد أنها غاضبة، أي شيء بهذا الحجم سيغضب، وتلك سمكة سلمون رقطاء، لقد علق الخطاف في فكها تعلّقا لا فكاك منه. كأنه الصخر الأصمُّ، وهي أيضا كالصخرة الصمّاء، لقد كانت والله سمكة كبيرة، إنها والله أكبر سمكة سمعتُ بها في حياتي. صعد نك إلى المرج، ثم توقف والماء يسنعُ على بنطاله ويندفق من حذائه. مضى إلى الزنود الخشبية وجلس عليها. لم يكن راغبا في استعجال أحاسيسه.

حرَّك أصابع قدميه في الماء، وهو مُنتَعِلً حذاءه، ثم أخرج سيجارة من جيب قميصه وأشعلها، ثم ألقى بعود الثقاب في الماء الهادر تحت الزنود، ولم يكد التيار السريع يجرفه، حتى التقطته سلمون رقطاء صغيرة، ضحك نك، سيدخن سيجارته حتى النهاية.

جلس على الزنود الخشبية يدخن ويجفف نفسه تحت أشعة الشمس التي تدفئ ظهره، وكان النهر الضحل يدخل الغابة أمامه ثم ينعطف فيها. مياه ضحلة، وضوء يتلألأ، وصخور هائلة صقلتها المياه، وأشجار الأرز والبتولا البيضاء تحفُّ ضفة النهر،

والزنود الخشبية تستمد دِفّئها من أشعة الشمس، صقيلة تطيب للجلوس، منزوعة اللحاء، رمادية الملمس، وشيئا فشيئا فارقته خيبة الأمل التي دهمته فجأة بعد تلك الرعشة التي آلمت كتفيه. كل شيء على ما يرام الآن، ها هي عصا صنارته الآن مُلقاة على الزنود الخشبية، ربط نك خطافا جديدا إلى الطعم، ثم شد أحشاء الطعم حتى تكورت على هيئة عقدة قاسية.

جهـز الطعم ثم التقط عصا صنارتـه وقصد الطرف الآخر للزنـود ليخوض في الماء الذي لـم يكن عميقا جدا هناك. تحت الزنود ووراءها كانت هناك بركة عميقة. استدار نك حول الرف الصخري الضحل القريب من شـاطئ المستنقع إلى أن بلغ سرير النهر الضحل.

إلى اليسار، حيث ينتهي المرج وتبدأ الغابة، اجتُثَّت شـجرة دَرُدار عظيمة من جذورها. كانت عاصفةً قد أطاحت بها وألقتها في الغابة، وكانت جذورها تَغُصُّ بالتراب والعشب ينمو عليها، فشـكلت ضفة متينة للنهر. كان النهر يصل إلى حافة الشـجرة المُجتثَّة. كان بإمكان نك أن يرى، من حيث يقف، قنوات كالأخاديد شقها جريان التيار في سرير النهر الضحل. كان السرير مُحصبا حيث يقف، ومحصبا وصخريا وراءه، وطينيا عندما ينعطف النهر قرب جذور الشـجرة، وكانت أوراق الأعشاب الخضراء تَنُسرِبُ

ألقى نك بعصا صنارته على كتفه ثم قذفها نحو الأمام، فانحنى خيط الصنارة وألقى بالجرادة في واحدة من القنوات العميقة

بين الأعشاب، عضت سمكة سلمون على الطعم فاجتذبها نك بالخطاف.

أمسك نك بعصا الصنارة باتجاه الشجرة المجتثة، وكان يتراجع متخبطا في الماء وهو يحاول أن يُخلِّص السمكة من خطر الأعشاب فيوجهها إلى النهر الفسيح، وكانت السمكة تغوص عميقا في الماء، فتنحني عصا الصنارة معها. كان نك يمسك بعصا الصنارة التي كانت تصطدم بالتيار، حتى تمكن من جذب السمكة إليه. كانت السمكة تندفع هاربة من حين إلى آخر، لكنها كانت تعود إليه، وكان نابض الصنارة مطواعا لاندفاعاتها. راح نك يسير مع التيار مجاراة لاندفاعات السمكة. قاد السمكة نحو الشبكة وهو يرفع عصا الصنارة فوق رأسه، ثم رفع الشبكة.

تدلَّت سـمكة السلمون ثقيلة في الشبكة، وكان ظهرها أرقط وبدا جانباها الفضيان من خلال خيوط الشبكة، نزع نك الخطاف من فمها، وكانت ثقيلة الجانبين، رائعة الملمس، بارزة الأسنان في الفك الأسفل، ثم دسّها، وهي تحاول التملص، في الكيس الطويل الذي كان يتدلّى من كتفيه إلى الماء.

فتح نك فم الكيس معاكسا لجريان التيار حتى امتلاً. صار الكيس مُثقلا بالماء. ثم رفعه، وأسفله في النهر، فانساح الماء من جوانبه. وظلت سمكة السلمون الرقطاء الكبيرة في قعر الكيس، على قيد الحياة في الماء.

تابع نك سيره مع التيار، وكان الكيس يشدُّه من كتفيه ويسير أمامه، ثقيلا، غارقا في الماء بدأت الحرارة تشتد، والشمس تُلهب رقبته من الخلف. لقد أصبح عند نك سمكة سلمون رقطاء كبيرة وجيدة لم يكن يريد أكثر من ذلك أصبح النهر الآن ضحلا وعريضا وكانت الأشجار تحفُّ به من جانبيه كانت أشجار الضفة اليسرى تُلقي بظلالها القصيرة على التيار في شمس الضحى كان نك يعلم أن أسرابا من السلمون الأرقط تكمن تحت كل ظل أما في العصر عندما تتجه الشمس نحو التلال فإن الأسماك ستنتقل إلى الظلال الباردة على الجهة الأخرى للنهر.

ستتجمع أكبر الأسماك قريبا من الضفة. بإمكانك أن تجدها أنّى شئت في النهر الأسود. وعندما تنخفض الشمس، تنتقل جميعا إلى وسط التيار، أما قُبَيّلَ الغروب، عندما يصبح بريقُ الشمس على الماء يُعمي الأبصار، فإنك تصادف أسماك السلمون في أي مكان في التيار. حينها يستحيل الصيد، حيث إن صفحة الماء تُعمي الأبصار، كأنها مرآة تلتمع في الشمس، طبعا بإمكانك أن تصطاد في أعالي النهر، أما في نهر كهذا أو كالنهر الأسود، فعليك أن تخوض عكس التيار وفي مكان عميق حيث يتكدّس الماء من حولك. لا متعة في الصيد في أعالي النهر عندما يكون التيار هائلا كهذا.

سار نك عبر المياه الضحلة وهو يُنقِّب عن حُفَرِ عميقة بمحاذاة الضفتين. كانت شبجرة زان تنتصب قريبا من النهر، وكانت أغصانها تتدلى في الماء، كان التيار يرتدُّ تحت الأشبار، وفي مكان كهذا تكثر أسماك السلمون الرقطاء.

لم يكن نك متحمسا للصيد في هذه الحفرة، لأنه كان واثقا بأنه سيعلق بين الأغصان. بدت الحفرة عميقة. ألقى بالجرادة، فجرفها التيار وغاصت تحت الغصن المتدلي. انشد خيط الصنارة، فاجتذبه نك نحوه. كانت سمكة سلمون، تتخبط باهتياج، ونصفها خارج الماء بين الأوراق والأغصان. علق الخيط. شده نك بقوة فتملصت السمكة وهربت. كرَّ البكرة إلى الوراء، وتناول الخطاف بيده، ثم سار مع التيار.

أمامه، وقريبا من الضفة اليسرى، كان هناك زند خشبي كبير، أجوف، كان التيار يدخله من طرفه الأعلى بانسياب، ولا يُحدث سرى مويجة صغيرة تمتد بحذاء الزند من كلا الجانبين. أصبح الماء يزداد عمقا، كان أعلى الزند الأجوف رماديا وجافا، وكان جزء منه في الظل.

فتح نك زجاجة الجرادات، وكانت إحدى الجرادات متعلقة بالسدادة. انتزعها نك، ثم أدخل الخطاف فيها، وألقى بها في الماء. مدَّ عصا الصنارة إلى أقصى ما يستطيع كي يتمكن التيار من حمل الجرادة إلى داخل الزند الأجوف، إذا ما أخفض نك عصا الصنارة. كان هناك شدُّ ثقيل. اجتذب نك الصنارة نحوه. شعر كأن الصنارة علقت بالزند ذاته، لولا تلك الحيوية التي كانت تسرى إليه عبر خيط الصنارة.

حاول أن يُجبِر السمكة على الخروج إلى التيار، أتت متثاقلة.

ارتخى خيط الصنارة، فظن نك أن السمكة أفلتت منه. ثم رآها قريبة جدا منه، تهز رأسها في التيار لعلها تتملص من الصنارة. كان فمها مغلقا كأنما برتاج. كانت تتصارع مع الخطاف وسط التيار الدافق الصافي.

نشرط نك خيط الصنارة بيده اليسرى، ودفع العصاكي يشد الخيط، ثم حاول أن يستدرج السمكة نحو الشبكة، لكنها توارت عن الأنظار، وكان الخيط ينخفض في الماء شم يرتفع. تعارك معها نك بعكس التيار، تاركا إياها تتخبط في الماء وتصارع نابض الصنارة. نقل عصا الصنارة إلى يده اليسرى، ثم استدرج السمكة المتخبطة إلى الشبكة. انتشلها من الماء، فإذا بها تشكل نصف دائرة ثقيلة في الشبكة التي كانت تقطر ماء. حررها من الخطاف وقذفها داخل الكيس.

فتح فم الكيس ونظر إلى سمكتّي السلمون الحيَّتين في الماء داخله.

راح نك يخوض في الماء المتزايد عمقا باتجاه الزند الأجوف، رفع الكيس ومرَّره فوق رأسه، فراحت السمكتان تتخبطان، ثم دلاه كي تغمر المياهُ العميقة السمكتين، رفع نفسه وجلس على الزند، وكان الماء ينساب من بنطاله ونعليه لينضمَّ إلى التيار، وضع صنارته إلى جانبه، ثم انتقل إلى الطرف الظليل للزند وأخرج الشطائر من جيبه، غمس الشطائر في الماء البارد، فحمل التيار الفتات، أكل الشطائر، ثم ملأ قبعته ماء، وكان الماء ينسرب من خلال نسيجها قبل أن يشربه.

كان الظل، حيث يجلس على الزند، باردا، أخرج لفافة تبغ ثم قدح عود ثقاب على الخشب الرمادي ليشعلها، غاص عود الثقاب في الخشب، جاعلا فيه أخدودا صغيرا، مال إلى جانب الزند فوجد مكانا صلبا وأشعل عود الثقاب عليه، جلس يدخن ويراقب النهر.

كان النهر يضيق أمامه ثم يدخل مستنقعا . صار النهار رقراقا وعميقا، وكان المستنقع يزدحم بأشجار الأرز التي تتلاصق جذوعها وتتداخل أغصانها . كان عبور مستنقع كهذا ضربا من المستحيل . كانت الأغصان تتدلى بشكل منخفض جدا . ولكي تتحرك يتعين عليك أن تحبو . ولا يمكنك اختراق الأغصان . إذن لأجل هذا خُلِقت الحيوانات التي تعيش في المستنقعات على ما هي عليه ، قال نك في سره .

تمنى لو كان لديه ما يقرأه. شعر برغبة في القراءة، لم يكن راغبا في الخوض في المستنقع، نظر إلى النهر أمامه، كانت شجرة أرز تنحني على عرض النهر بأكمله، وبعدها يدخل النهر في المستنقع.

لم يكن نك راغبا في دخوله الآن، كانت فكرة الخوض في ماء يبلغ إبطيه ليصطاد أسماك السلمون الكبيرة في أماكن يستحيل صيدها تملأه نفورا، كانت ضفتا النهر في المستنقع جرداوين، وكانت أشعار الأرز تتكاثف فوقه إلى درجة تحجب أشعة الشمس باستثناء بعض الأماكن، في مثل هذه العتمة والماء الجارف، سيكون الصيد مأساويا، كان الصيد في المستنقع مفامرة مأساوية، ولم يكن نك راغبا في ذلك، لم يكن راغبا في المضى أكثر من ذلك في النهر هذا اليوم.

أخرج سكينه وفتحها ثم غرزها في الزند. ثم انتشل الكيس من الماء، ومد يده داخله، وأخرج إحدى السمكتين. أمسك بها قريبا من ذيلها، وكانت تتملص من قبضته، فخبطها على الزند. ارتعشت السمكة ثم تصلَّبت. مدَّدها نك على الزند في الظل ثم

كسر رقبة السمكة الأخرى بالطريقة نفسها . مدَّدهما جنبا إلى جنب على الزند . كانتا سمكتين رائعتين .

شــقهما نك من الشــرج إلى رأس الفـك لينظفهما . خرجت الخياشيم والأحشاء واللسان قطعة واحدة . كانا ذكرين : شرائط بيضاء رماديــة طويلة من غدد التلاقح ، ملسـاء ونظيفة . كانت الأحشاء كلها نظيفة ومتراصة . ألقى نك بالنفايات على الشاطى لعل حيوانات المنّك تعثر عليها .

غسل السمكتين في النهر، وعندما أعادهما إلى الماء ظهرا كأنهما لا تزالان على قيد الحياة، لم يبهت لونهما بعد، غسل يديه ثم جففهما على الزند، مدَّد السمكتين على الكيس المفروش على الزند ثم لفَّهما به، وربط الصُّرة ووضعهما في شبكة الصيد، كانت سمكينه لا تزال منتصبة، ونصلها مغروز في الزند، نظفها على الزند ثم وضعها في جيبه.

وقف نك على الزند، وهو يمسك بعصا صنارته وشبكة الصيد تتدلى ثقيلة، ثم خاض في الماء قاصدا الشاطئ. تسلَّق الضفة ثم اخترق الغابة مُتَّجها إلى الأرض المرتفعة. كان يسير عائدا إلى مخيمه، نظر وراءه، فرأى النهر من خلال الأشجار. الأيام القادمة كثيرة، ويستطيع حينها أن يصطاد السمك في المستنقع.

## المبعوث

كان الملك يعمل في الحديقة (١٢٠١). كان مسرورا جدا لرؤيتي. مُشَينا في الحديقة. هذه هي الملكة، قال لي. كانت تُقلِّم مجموعة من أشـجار الورد. كيف حالك؟ سألتني. جلسنا إلى مائدة تحت شـجرة كبيرة وأمر الملك بإحضار المشروب والصودا. قال: على الأقل لدينا مشروب جيد. أخبرني أن اللجنة الثورية لا تسمح له بالخروج خارج أسـوار القصر. بلاستيراس رجل طيب جدا على ما أعتقد، لكنه صعب المراس، قال لي (١٤٠١). وأعتقد أنه أحسـن صنعا بإطلاق النار على أولئك الشـباب. لو أن كيرنستكي أعدم بضعـة من الرجـال، لربما اختلفت الأمور تمامـا (١٤٠١). لكن أهم شيء في مثل هذه الأمور هو، بطبيعة الحال، أن تنجو بجلدك.

كان لقاء رائعا جدا وتحدثنا فيه طويلا. كان، كسائر اليونانيين، يريد الذهاب إلى أمريكا.

<sup>(</sup>١٣٩) الإشارة هنا إلى الملك جورجيوس الثاني الذي خُلع عن عرش اليونان العام ١٩٢٤، لتصبح بعد ذلك جمهورية حتى العام ١٩٣٥ [المترجم].

<sup>(</sup>۱٤٠) نيكولاس پلاستيراس: سياسي يوناني تسلم رئاسة مجلس الوزراء مدة يوم واحد (١٩٢٦) في عهد الرئيس پاڤلوس كوندوريوتس (١٩٢٦ – ١٩٣٥) [المترجم].

<sup>(</sup>١٤١) ألكسـندر فيودوروفيتش كيرنسكي: زعيم تُوري روسي أصبح رئيسا للوزراء في الحكومة الانتقاليــة بعد ثورة فبراير العام ١٩١٧، لكن البّلاشِــفة أطاحوا به في نوفمبر من العام نفســه [المترجم].

## الصامد [۱۹۲٦]

صعد مانويل غارسيا الدرج قاصدا مكتب دون ميغيل ريتانا. وضع حقيبت على الأرض ثم قرع الباب، لم يُجِب أحدٌ، شعر مانويل وهو يقف في المر أن في الغرفة أحدا، تسلل إليه هذا الشعور عبر الباب.

«ريتانا»، نادى وهو يُصغي.

لم يُجب أحدً.

إنه موجود بلا شك، قال مانويل في نفسه.

«ريتانا»، نادى وهو يخبط الباب خبطا.

«مَن هناك؟» ردَّ شخصٌ من المكتب.

«أنا مانولو»، قال مانويل.

«ماذا تريد؟» سأله الصوت.

«أبحث عن عمل»، قال مانويل.

طقطق الباب عدة مرات ثم انفتح. دخل مانويل حاملا حقيبته.

كان رجل صغير الحجم يجلس خلف مقعد في أقصى الغرفة. وفوق رأسه رأسُ ثور مُصَبَّر، وعلى الجدران تلتصق صور مؤطرة وملصَقات عن مصارعة الثيران.

ظل الرجل الصغير جالساً وهو يتفحَّص مانويل، ثم قال:

«ظننت أنهم فتلوك».

خبـط مانويل المقعد بقبضة يـده، وظل الرجل الصغير يرنو إليه من الطرف الآخر للمقعد.

«كم مرة اشتركت في مصارعة الثيران هذه السنة؟» سأله ريتانا.

«مرة واحدة»، أجابه مانويل.

«هي تلك المرة فقط؟» سأله الرجل الصغير.

«هذا كل ما لدى».

«لقد قرأت عنها في الصحف»، قال ريتانا، ثم مال إلى الوراء في كرسيه، وراح يرنو إلى مانويل.

نظر مانويل إلى الشور المُصَبَّر. لقد رأه مرات عديدة من قبل. انتابه شعور عائلي تجاه الثور. فهذا الثور قتل أخاه الواعد منذ تسبع سنوات تقريباً. تذكر مانويل ذلك اليوم. كانت هناك صفيحة نحاسية على درع السنديان الحامل لرأس الثور. لم يستطع مانويل قراءتها، لكنه تخيَّل أنها تُخَلِّدُ ذِكْر أخيه. ولم لا، فقد كان ولدا طيبا.

تقول الصفيحة: «الثور ماريب وزا<sup>(۱۱۲)</sup> العائد للدوق بيراغوا، وقد تلقى ٩ طعنات من ٧ فرسان، وأودى بحياة أنتونيو غارسيا، الغِرِّ في مصارعة الثيران، ٢٧ أبريل ١٩٠٩»

رآه ريتانا وهو يرنو إلى رأس الثور المُصبَّر.

«الفريق الذي أرسله إليّ الدوق من أجل يوم الأحد سيثير فضيحة. كلهم مصابون في أرجلهم. تُرى، ما الذي يقولونه عنهم في المقهى؟»

«لا أعرف»، قال مانويل. «لقد وصلت لتوّي».

«أجل، لا تزال حقيبتك معك»، قال ريتانا.

<sup>(</sup>١٤٢) «ماريبوزا»: كلمة إسبانية تعني «فراشة، [المترجم].

كان ريتانا يستلقي إلى الوراء خلف المقعد الكبير وينظر إلى مانويل، فقال له:

«اجلس، واخلع قبعتك».

جلس مانويل، وخلع قبعته، فتغير وجهه. بدا شاحبا، وكانت الضفيرة في مؤخرة رأسه المُسَبلة إلى الأمام لكي لا تبدو من تحت القبعة قد أضفت عليه منظرا غريبا.

«لا تبدو على ما يرام»، قال ريتانا.

«لقد خرجت لِتَوّي من المستشفى»، قال مانويل.

«سمعت أنهم قطعوا ساقك،» قال ريتانا.

مال ريتانا إلى الأمام على المقعد، ودفع صندوقا خشبيا من السجائر نحو مانويل، وقال:

«خُذُ سيجارة».

«شکرا»،

أشعلها مانويل.

«تدخِّن؟» قال وهو يقدِّم عود الثقاب إلى ريتانا.

«لا»، قال ريتانا مُلُوِّحا بيده. «أنا لا أدخُن أبدا».

راح ريتانا يراقبه وهو يدخن.

«لماذا لا تحصل على وظيفة تعمل فيها؟» سأله ريتانا.

«لا أريد أن أعمل»، قال مانويل. «أنا مصارع ثيران».

«لم يعد هناك مصارعو ثيران»، قال ريتانا.

«أنا مصارع ثيران»، قال مانويل.

«أجل، ما دمتَ هناك»، قال ريتانا.

ضحك مانويل.

جلس ريتانا مُحدِّقا في مانويل، صامتا.

«سأدرِجُك في مباراة ليلية إن شئتَ»، عرض عليه ريتانا.

«متی۶»

«ليلة الغد».

«لا أريد أن أكون بديلاً من أحد»، قال مانويل، هكذا مات الجميع، هكذا مات سلّقادور، خبط الطاولة بيده،

«هذا كل ما عندى»، قال ريتانا.

«لماذا لا تُدرجني في الأسبوع القادم؟» اقترح عليه مانويل.

«لـن تجتذب الجماهير»، قال ريتانا . «إنهم لا يريدون سـوى اليترى، وروبيتو، ولاتورى. هؤلاء الصبيان رائعون».

«بل ستأتي الجماهير لمشاهدتي»، قال مانويل ونفسه مفعمة بالأمل.

«لا، لن يفعلوا. لقد نُسَوكَ».

«لدي كثير من المؤهلات»، قال مانويل.

«إني أعرض عليك أن أضعك لمباراة ليلة الغد»، قال ريتانا. «يمكنك أن تتعاون مع الشاب هيرنانديز وتقتلا عجلين على طريقة الأخوين تشارلوت».

«ولمن هذان العجلان؟» سأله مانويل.

«لا أعرف، أي شيء لديهم في الزرائب، أي شيء لا يُفلِح في اجتياز الاختبار البيطري نهارا».

«لا أرغب في أن أنوب عن أحد»، قال مانويل.

«يمكنك أن تقبل عرضي أو ترفضه»، قال ريتانا . انكب على الأوراق التى أمامه . لم يعد مباليا . لم يعد مبهورا بمانويل كما

كان قبل لحظة عندما استذكر الأيام الخوالي. يريده أن ينوب عن لاريتا لأنه يستطيع أن يستأجره بثمن بخس، كما يستطيع أن يستأجره بثمن بخس، كما يستطيع أن يستأجر الآخرين. ولكنه يريد أن يساعده، وها هُوَ يمنحه فرصة. الأمر عائدٌ إليه.

«كم سـتعطيني؟» سـأله مانويل. كانت فكرة الرفض لا تزال تراوده، لكنه كان يعلم أنه لا يستطيع أن يرفض.

«مائتان وخمسون بيزيتا»، قال ريتانا. كان يريد أن يقول خمسمائة، لكنه عندما فتح فمه قال: مائتان وخمسون.

«لكنك تدفع سبعة آلاف إلى بيالتا»، قال مانويل.

«وأنت لستَ بيالتا»، ردَّ ريتانا.

«أعرف ذلك،» قال مانويل.

«وهو يستحق ذلك، يا مانولو»، قال ريتانا شارحا.

«بالتأكيد»، قال مانويل ثم نهض واقفا. «أعطني ثلاثمائة ريتانا».

«لا بــأس»، قال ريتانا موافقاً . مدَّ يده داخل ســحابٍ يبحث عن ورقة .

«هل يمكنك أن تعطيني خمسين الآن؟» سأله مانويل.

«بالتأكيد»، قال ريتانا . أخرج ورقة من فئة الخمسين بيزيتا من محفظة نقوده ثم فرشها على الطاولة .

أخذها مانويل ووضعها في جيبه.

«وماذا عن فريق العمل؟» سأل مانويل.

«يمكنك الاستعانة بالصبيان الذين يعملون عندي ليلا»، قال ريتانا. «لا بأس بهم».

«وماذا عن الپيكادورات؟» سأله مانويل.

«ليسوا ممن يُعتَمد عليهم»، قال ريتانا معترفا.

«يلزمنى بيكادور جيد»، قال مانويل.

«جدّ واحدا، إذن»، قال ريتانا. «اذهب وَجدّهُ».

«ليس من حسابي»، قال مانويل. «لن أدفع من حسابي عندما يكون أجري ستين دورو »(۱٤۳).

لم يقل ريتانا شيئا، لكنه حدَّق في مانويل الجالس على الطرف الآخر من المقعد الكبير.

«أنت تعلم أنه يلزمني بيكادور جيد»، قال مانويل.

لم يقل ريتانا شيئًا، لكنه حدَّق في مانويل من مسافة بعيدة.

«ليس هذا من الإنصاف في شيء»، قال مانويل.

ظلَّ ريتانا يتأمله، وهو يسترخي في كرسيه، وكان يتأمله من مسافة بعيدة جدا.

«لدي پيكادورات عاديون»، قال عارضا عليه.

«أعلم ذلك»، قال مانويل. «أنا أعرف ما لديك».

لم يبتسم ريتانا، فعرف مانويل أن الأمر انتهى.

«كل ما أريده هو فرصة متكافئة»، قال مانويل مُعَلِلاً. «أريد أن أكون متفوقاً على الثور عندما أدخل الحلبة، وما يلزمني هو بيكادور جيد».

كان يتحدث إلى رجلِ لم يعد ينصت إليه.

«إذا أردت شيئا متميزا»، قال ريتانا، «فاذهب وجده بنفسك. ليس لدي سـوى فريق عادي. اجلب ما شـئت من الپيكادورات.

<sup>(</sup>١٤٣) الدور هو دولار إسباني فضي، وهو يساوي خمس بيزيتات (أو بسيطات كما تسمى في المغرب) [المترجم].

تنتهي المهزلة في العاشرة والنصف».

«لا بأس»، قال مانويل. «إذا كان هذا هو رأيك».

«نعم، هذا هو رأيي»، قال ريتانا.

«سأراك ليلة الغد»، قال مانويل.

«سأكون هناك»، قال ريتانا.

حمل مانویل حقیبته وخرج.

«أغلق الباب»، نادي ريتانا.

التفت مانويل وراءه. كان ريتانا منكبّا على بعض الأوراق. سحب مانويل الباب بقوة فأغلقه.

نزل الدرجات خارجا من الباب إلى بريق الشارع الملتهب. كان الشارع يلتهب وكان النور المنعكس على البنايات البيضاء مفاجئا لا تحتمله عيناه. سار على الجانب الظليل للشارع المنحدر باتجاه «بُويَرْتا دِلِّ سـول» (١٤٤٠). كان الظل متصللا وباردا كالماء الجاري. هبت الحرارة فجأة وهو يقطع الشوارع المتقاطعة. لم ير مانويل واحدا يعرفه من بين كل الذين مرّوا به.

قبيل «پُويُرْتا دل سول» عرَّج على أحد المقاهي.

كان الهدوء يخيم على المقهى. كان هناك بضعة رجال يتحلَّقون حول الموائد قبالة الجدار. على إحدى الطاولات كان أربعة رجال يلعبون الورق. كان معظم الرجال يجلسون قبالة الجدار ويدخنون وتتناثر على الطاولات أمامهم فناجين القهوة وأقداح المشروبات الفارغة. شـق مانويل طريقـه عبر الغرفة الطويلـة إلى غرفة صغيرة في الخلف. كان رجل يجلس إلى طاولة في الزاوية ويغط

<sup>(</sup>١٤٤) «بويرتا دل سول»: ميدان في وسط مدريد ويعني «بوابة الشمس» [المترجم].

في نوم عميق. جلس مانويل إلى إحدى الطاولات.

حضر نادل ووقف بجانب طاولة مانويل.

«هل رأيت زوريتو؟» سأله مانويل.

«كان هنا قبل الغاداء»، رد النادل، «لن يعود قبل الساعة الخامسة».

«أحضر لي شيئا من القهوة والحليب ومشروبي المعتاد»، قال له مانويل.

عاد النادل إلى الغرفة يحمل صينية وفيها كأس قهوة كبيرة وكأسٌ من المشروب، وفي يده اليسرى كان يحمل زجاجة مشروب، وضع هاتين بخفة ورشاقة على الطاولة، وصبَّ صبيُّ كان يتبعه القهوة والحليب في الكأس من دلَّتين تلتمعان ولكل منهما مقبَضٌ طويل.

خلع مانويل قبعته، فلاحظ النادل ضفيرته السُبَلة إلى الأمام فوق رأسه، غمز لساقي القهوة بينما كان هو يصب المشروب في السكأس الصغيرة بجانب قهوة مانويل، راح ساقي القهوة يحدق في وجه مانويل الشاحب بفضول.

«هـل أنت تصارع هنا؟» سـأله النادل وهو يَسُـدُ الزجاجة بالسدادة الفلينية.

«نعم»، قال مانويل. «غدا».

ظلُّ النادل واقفا وهو يمسك بالزجاجة على أحد وركيه.

«هل أنت في فريق المهرجين؟» سأله النادل.

أشاح ساقي القهوة بنظره خجلا.

«لا. بل في مصارعة عادية».

- «ظننت أننا سنشاهد شافيز وهيرنانديز»، قال النادل.
  - «لا. أنا وشخصٌ آخر».
  - «مَنُ؟ شافيز أو هيرنانديز؟».
    - «هيرنانديز على ما أظن».
      - «وشافيز؟».
      - «إنه مصاب».
      - «من قال لك هذا؟»
        - «ریتانا»،

«لوي، لوي»، نادى النادل شخصا في الغرفة المجاورة. «شاڤيز بِقَرَه أحد الثيران».

كان مانويل قد نزع الغلاف عن كُتل السكر وألقاها في قهوته. حركها ثم شربها، وكانت ساخنة، حلوة، تجلب الدفء إلى معدته الفارغة. ثم شرب المشروب.

«أعطني جرعة أخرى من هذا»، قال للنادل.

فتح النادل الزجاجة ثم ملأ الكأس، ودَلَقَ جرعة أخرى في الصُّحَيِّفة. جاء نادل آخر ووقف أمام الطاولة، فمضى ساقي القهوة في سبيله.

- «هل إصابة شافيز خطيرة؟» سأل النادل الثاني مانويل.
  - «لا أعرف»، قال مانويل. «لم يخبرني ريتانا».
- «وماذا يهمه؟» قال النبادل الطويل. لم يره مانويل من قبل. لا بد أنه وصل لتوه.
- «إن كنت ذا حظوة عند ريتانا في هذه المدينة، فلا خوف عليك»، قال النادل. «وإن لم تكن، فمن الأجدر بك أن تنتحر».

«نِغُـمَ القول»، قـال النادل الآخر الذي وصـل لتوه. «لقد أحسنت القول».

«وهل لديك شكً في ذلك؟» قال النادل الطويل. «أنا أعرف تماما ما أقوله عندما أتحدث عن ذلك الشخص».

«انظروا ماذا فعل ببيالتا»، قال النادل الأول.

«ليــس هذا كل ما فعل»، قال النادل الطويل، «انظروا ماذا فعل لمارسال لالاندا، انظروا ماذا فعل لناسيونال».

«نغُمُ القول أيها الفتي»، قال النادل القصير موافقا.

نظر إليهم مانويل وهم يتحدثون أمام طاولته. لقد شرب كأسه الثانية من المشروب. لقد نسوه. لم يعودوا يعيرونه انتباهاً.

«انظروا إلى تلك المجموعة من الجمال»، تابع النادل الطويل قائلاً. «هل رأيتم ناسيونال الثاني هذا؟».

«لقد رأيته يوم الأحد الماضي»، قال النادل الأول.

«إنه زرافة»، قال النادل القصير.

«ماذا قلت لكم؟» قال النادل الطويل. «إنهم فتيان ريتانا».

«هات لي جرعة أخرى من ذاك»، قال مانويل. كان قد صب المشروب الذي دلقه النادل في الصحيفة في كأسه وشربه بينما كانوا يتحدثون.

ملأ النادل الأصلي كأسـه بحركـة آلية، وخرج الثلاثة من الغرفة وهم يتحدثون.

كان الرجل في الزاوية البعيدة لا يزال نائماً، ويغطُّ غطيطاً طفيفاً عندما يستنشق الهواء، ورأسه مُسنَدُّ إلى الحائط.

شرب مانويل الكأس، وشعر بالنعاس، كان الطقس حاراً جداً يجعل التفسُّح في المدينة مستحيلاً، ثم إنه لم يكن لديه ما يفعله. كان يري زوريتو، وسينام بينما ينتظره، برفسة واحدة وضع حقيبته تحت الطاولة كي يطمئن إلى وجودها هناك، ربما يجدر به أن يعيدها إلى تحت المقعد، مسنداً إياها إلى الجدار، ثم أكبَّ على الطاولة ونام.

عندما أفاق من نومه وجد رجلاً يجلس قبالته. كان رجلاً ضخماً له وجه أسمر ثقيل كأنه هندي، صار له مدة وهو يجلس هناك، كان قد أشار بيده إلى النادل أن ابتعد، وجلس يقرأ الجريدة، ويتطلع من حين إلى آخر إلى مانويل النائم أمامه ورأسه على الطاولة، كان يقرأ بمشقة كبيرة، فيشكّل الكلمات بشفاهه بينما يقرأ، وعندما أعيته القراءة، راح ينظر إلى مانويل، جلس على الكرسي متثاقلاً، وكانت قبعته القرطبية السوداء مُنكّسة إلى الأمام.

اعتدل مانويل ونظر إليه ثم قال:

«مرحباً، يا زوريتو».

«مرحباً، يا بُني»، قال الرجل الضخم.

«كنتُ نائماً»، قال مانويل وهو يفرك جبينه بظاهر يده.

«ظننتُ ذلك».

«كيف الأحوال؟»

«بخير، كيف أحوالك أنت؟»

«ليست على ما يرام».

صمت الاثنان. نظر زوريتو، الپيكادور، إلى وجه مانويل

الأبيـض. نظر مانويل إلى يدي الهيكادور الهائلتين وهما تطويان الجريدة لتضعاها في جيبه.

«أود أن تُسدي إليَّ معروفاً، يا مانوس»، قال مانويل.

كان زوريتو يُعرَف بلقب «مانوس ديوروس» (۱۱۰۰). ما إن يسمع هند اللقب حتى يشرع في التفكير بيديه الهائلتين. وضعهما أمامه على الطاولة باستحياء.

«دعنا نشرب»، قال زوریتو.

«بالتأكيد»، قال مانويل،

جاء النادل وخرج، ثم عاد. خرج من الفرفة وهو يلتفت وراءه إلى الرجلين الجالسين إلى الطاولة.

«ما الأمر، يا مانولو؟» قال زوريتو وهو يضع كأسه على الطاولة.

«هل يمكنك أن تكون شريكي بصفة بيكادور ليلة الغد؟» قال مانويل وهو يتطلَّع إلى زوريتو قبالته.

«لا»، قال زوريتو. «لا يمكنني ذلك».

نظر مانويل إلى كأسه أمامه. كان يتوقع جواباً كهذا، وها هُوَ قد سمعه الآن. أجل، لقد سمعه.

«أنا آسف، يا مانولو، لكنني لم أعد أصلح لهذه المهمة»، قال زوريتو وهو ينظر إلى يديه.

«لا عليك»، قال مانويل.

«لقد تقدُّم بي العُمّرُ»، قال زوريتو.

«كان مجرد سؤال»، قال مانويل.

<sup>(</sup>١٤٥) «مانوس ديوروس» عبارة بالإسبانية تمني حرفيا «اليدين القاسيتين أو الخشنتين»، أي أن لقب زوريتو هو «ذو اليدين القاسيتين أو الخشنتين» [المترجم].

«هل هي مباراة ليلية غدأ؟».

«نعـم. قلت لنفسـي إن كان لدي پيـكادور جيد، يمكنني أن أفوز».

«كم سيدفعون لك؟».

«ثلاثمائة بيزيتا».

«أنا أتقاضى أكثر من هذا».

«أعرف ذلك»، قال مانويل. «لم يكن لدي حقٌّ في أن أسألك».

«ما الذي يدفعك إلى الاستمرار في هذا؟» سأله زوريتو.

«لماذا لا تقص الضفيرة في مؤخرة رأسك، يا مانولو؟».

«لا أعرف»، قال مانويل.

«تكاد تكون في مثل سنّي»، قال زوريتو.

«لا أعرف»، قال مانويل. «عليَّ أن أقوم بهذا. لو تمكنت من ترتيب الأمور بحيث تستوي خسارتي مع ربحي، فهذا كل ما أريده. عليَّ أن أصمد، يا مانوس».

«لا، ليس عليك هذا»، قال زوريتو.

«بل علي أن أصمد. لقد حاولت الابتعاد».

«أنا أعلم ما هي مشاعرك. لكن ما تقوم به ليس صحيحاً. عليك أن تُقلع عن هذا الأمر ولا تعود إليه».

«لا أستطيع ذلك، ثم إنني تحسنت كثيراً في الأيام الأخيرة».

نظر زوريتو إلى وجهه.

«لقد كنتُ في المستشفى».

«لكن أدائي كان رائعاً عندما أُصِبتُ».

لم يقل زوريتو شيئاً. سكب المشروب المدلوق في الصَّحَيفة في كأسه.

«قالت الصحف إنها لم تر قط أداءً أفضل منه».

نظر إليه زوريتو.

«أنت تعلم أنني أبلي بلاء حسناً عندما أنطلق»، قال مانويل.

«لقد تقدم بك العمر كثيراً»، قال الپيكادور.

«لا»، قال مانویل. «أنت تكبرنى بعشر سنین».

«الأمر مختلف معي».

«لستُ عجوزاً»، قال مانويل.

جلسا صامتين، وراح مانويل يراقب وجه البيكادور.

«كانت الأمور تسير سيراً حسناً إلى أن أصبت»، قال مانويل. «وكان عليك أن ترانى، يا مانوس»، قال معاتباً.

«لا، لا أريد أن أراك»، قال زوريتو، «لأن رؤياك تجعلني متوتراً».

«لم تَرَنى أخيرا».

«لقد رأيتك كثيراً»،

نظر زوريتو إلى مانويل، متفادياً نظراته، وقال:

«عليك أن تعتزل، يا مانولو».

«لا أستطيع»، قال مانويل. «أموري تسير سيراً حسناً هذه الأيام».

انكبَّ زوريتو إلى الأمام، واضعاً يديه على الطاولة.

«أنصت إلي. سأشترك معك بصفة بيكادور، وإن لم تَفُزُ ليلة الغد، فعليك أن تُقَلِعَ عن هذا الأمر. مفهوم؟ هل تفعل هذا؟»

«بالتأكيد»،

اعتدل زوريتو في جلسته، وقد اطمأن.

«عليك أن تعتزل»، قال زوريتو. «بلا تدليس أو خداع. وعليك أن تقص ضفيرتك».

«ليسس لزاماً علي أن أعتزل»، قال مانويل. «سترى، لدي المقدرة».

نهض زوريتو. لقد أرهقه الجدال.

«عليك أن تعتزل»، قال له. «وسأقص ضفيرتك بنفسى».

«لا، لن تفعل»، قال مانويل. «لن تتاح لك الفرصة لذلك».

نادى زوريتو على النادل.

«هيا بنا»، قال زوريتز. «هيا بنا إلى المنزل».

تناول مانويل حقيبته من تحت الطاولة، كان سعيداً. كان يعلم أن زوريتو سيشترك معه بصفة بيكادور، وهو أفضل بيكادور على قيد الحياة، لقد هانت الأمور الآن.

«هيا بنا إلى المنزل لنتناول الطعام».

وقف مانويل في فناء الفرسان ينتظر انتهاء المهرِّجين. وقف زوريتو إلى جانبه، كان الظلام يخيم من حولهما . كان الباب العالي المؤدي إلى حلبة المصارعة مغلقاً . سمعا قهقهة فوقهما ، تبعتها قهقهة أخرى . ثم ساد الصمت . أحب مانويل رائحة الإسطبلات التي تملأ فناء الفرسان . كانت رائحة طيبة في الظلام . انطلقت رائحة أخرى من الساحة ، ثم تلاها تصفيق مُستديم .

«هل رأيت هؤلاء الفتيان؟» سأل زوريتو، وقد بدا كبيراً ومشعّاً في الظلام إلى جانب مانويل.

«لا»، قال مانويل.

«إنهم مضحكون جداً»، قال زوريتو، وابتسم لنفسه في الظلام.

انفت الباب العالي المزدوج المُحكَم الإغلاق والمؤدي إلى حلبة المصارعة، فرأى مانويل الحلبة في النور الباهر للمصابيح المُتقَوِّسة، وكانت الساحة ترتفع أمامه والظلام يحيط بها من كل الجهات. كان رجلان يرتديان زي المتسولين يركضان وينحنيان، يتبعهما ثالث يرتدي زي نُدل الفنادق، وكان ينحني ليلتقط القبعات والعصي الملقاة على الرمال، فيقذفها في الظلام.

أشُّعِل المصباح الكهربائي في الفناء.

«ســاًمتطي أحد الأحصنة بينما أنت تُحضر الفتيان»، قال زوريتو.

سمعا وراءهما خشخشة البغال في طريقها إلى الساحة لسحب الثور الميت.

عاد أفراد الفريق يمشون ووقفوا جميعاً يتحدثون تحت المصباح الكهربائي في الفناء، بعد أن شاهدوا العرض الهزلي من المعبر بين السياج والمقاعد، توجه شاب وسيم يرتدي بزة فضية وبرتقالية إلى مانويل وابتسم.

«أنا هيرنانديز»، قال وهو يمد يده مصافحاً.

صافحه مانویل.

«ما لدينا الليلة هي فِيلَة عادية»، قال الغلام متشجعاً. «لكنها كبيرة وذات قرون»، قال مانويل موافقاً.

«لقد نلتُ أسوأ حظ»، قال الغلام.

«لا عليك»، قال مانويل. «كلما كانت كبيرة كَثُر الطعام للفقراء». «من أين أتيت بهذا؟» سأله هيرنانديز مبتسماً.

«إنه قـول مأثور»، قال مانويل. «صُـف فريقك لكي أرى ما لدى».

«لديك فتيان رائعون»، قال هيرنانديز، كان مبتهجاً. لقد اشترك من قبل في مباراتين ليليتين وقد صار لديه بعض الأنصار في مدريد، كان مسروراً لأن المباراة ستبدأ بعد دقائق.

«أين الپيكادورات؟» سأله مانويل.

«في الزرائب يتقاتلون على من سينال الأحصنة الجميلة»، قال هيرنانديز مبتسماً.

جاءت البغال مندفعةً، والسياط تُلهِب ظهورها، والأجراس تُجَلجل، وكان العجل يحرث الرمل حرثاً.

اصطفّوا للعرض حالما دخل العجل.

وقف مانويل وهيرنانديز في المقدمة، واصطفَّ فتيان الفريق وراءهما، يحملون إزاراتهم الثقيلة على أيديهم، وفي الخلف كان الهيكادورات الأربعة يمتطون جيادهم، شاهرين مهاميزهم ذات الرؤوس الفولاذية المدببة في عتمة الزرائب.

«غريبٌ أن ريتانا لا يُعطينا ما يكفي من الإضاءة لنرى خيولنا»، قال أحد البيكادورات.

«إنه يعلم أنه من الأفضل لنا ألا ندقق كثيراً في هذه الجُلود»، رد بيكادور آخر.

«هذا الشيء الذي أمتطيه لا يكاد يحملني عن الأرض»، قال البيكادور الأول.

«إنها أحصنة في كل الأحوال». «طبعاً أحصنة».

تحدثوا وهم ينتظرون على صهوات خيولهم الهزيلة في الظلام. بقي زوريتو صامتاً. كان الوحيد من بين المجموعة الذي لديم حصان موثوق به. كان قد جرَّبه بين الزرائب وكان يتجاوب مع كبح اللجام ونخز المهماز. كان قد نزع الغمامة عن عينه اليمنى، وقطع الأسلاك التي كانت تشد أذنيه من أسفلهما. كان حصانا جيداً، موثوقاً به، ثابت الأقدام. كان هذا كل ما يريده. كان ينوي أن يمتطيه من أول المعبر إلى آخره. فمنذ أن امتطى حصانه وجلس وسط العتمة على السرج الكبير المُضَرَّب ينتظر بدء الاستعراض، راح يخز الثور في خياله من أول الممر إلى آخره. ظل البيكادورات الآخرون يواصلون حديثهم من حوله، لكنه لم يسمع ما يقولونه.

اصطف الماتادوران أمام معاونيهما الثلاثة، وكانا يطويان إزاريهما فوق ذراعيهما اليسريين بذات الطريقة. كان مانويل يفكر في الفتيان الثلاثة وراءه. كان ثلاثتهم من أبناء مدريد، مثل هيرنانديز، تُناهز أعمارهم التاسعة عشرة. كان أحدهم غجرياً، رزيناً، متحفظاً، داكن البشرة، فأعجبه منظره. التفت إليه مانويل وسأله:

«ما اسمك، يا بُنَيُ؟»

«فُوِينُتيس»، رد الفجري.

«هذا اسم جميل»، قال مانويل(١٤٦).

ابتسم الغجرى مُكَشِّراً عن أسنانه.

<sup>(</sup>١٤٦) يعني اسم «فوينتيس» بالإسبانية «مناهل» أو «ينابيع» [المترجم].

«تَلَقَّ ضِ الثور واجْعَلُ ه يجري قليلاً عندما يخرج»، قال له مانويل.

«حســنٌ»، قال الفجري، والجِـدُّ بادٍ على وجهه، ثم راح يفكر بما يجب عليه فعله.

«ها قد أتى»، قال مانويل لهيرنانديز.

«حسنٌ، سنذهب نحن».

برؤوس مرفوعة تتمايل على أنغام الموسيقى، وأيديهم اليمنى تعلو وتهبط، دخلوا يعبرون الحلبة الرملية تحت الأضواء المُقوسة. وراح الفريق ينتشر ذات اليمين وذات الشمال، يتبعهم الهيكادورات على صهوات جيادهم، وهؤلاء يتبعهم سدنة الحلبة والبغال ذات الأجراس، صفق الجمهور لهيرنانديز بينما كان هو وزملاؤه يعبرون الحلبة. كانوا يتمايلون تيها وينظرون أمامهم بشكل مستقيم وهم يسيرون.

انحنى الموكب أمام الرئيس ثم تفرقوا كل إلى مكانه. اتجه مصارعو الثيران نحو السياج، فخلعوا عباءاتهم الثقيلة واستبدلوها بإزارات قتالية خفيفة. خرجت البغال وكان الپيكادورات يطوفون بخيولهم حول الحلبة، وخرج اثنان منهم من البوابة التي دخلوا منها. سوَّى الخدمُ الرملُ ومهدوه.

شرب مانويل كأساً من الماء صبّها له أحد معاوني ريتانا، وكان يعمل مديراً لأعماله وحاملاً لسيفه، عاد هيرنانديز بعد أن تحدث مع مديره.

«أنت فتى بارع، يا بني»، قال له مانويل مادحاً.

«إنهم يحبونني»، قال هيرنانديز بسعادة.

«كيف كان الموكب؟» سأل مانويل معاونَ ريتانا.

«كحفلة عرس»، قال معاون ريتانا . «رائع لقد كنت مثل خوزليتو وبلمونتي».

مر زوريتو على ظهر حصائه كأنه تمثال فارس هائل. أدار رأس حصانه وجعله في مواجهة حظيرة الثور. كان الوقوف تحت الضوء المقوس أمراً غريباً. لقد عمل بصفة بيكادور في شهس الظهيرة اللاهبة لقاء مبالغ هائلة من المال. لم يكن يعجبه الوقوف تحت الضوء ليلاً. لذلك تمنى لو يبدأون.

تقدم مانویل منه وقال:

«اطعنه يا مانوس. اطعنه ودعني أتمكن منه».

«ســأطعنه، يا بني»، قـال زوريتو وهو يبصق على الأرض. «بل سأجعله يهرب من الحلبة».

«ضع كل ثقلك عليه، يا مانوس»، قال مانويل.

«سأفعل ذلك»، قال زوريتو. «ما الذي يؤخره؟»

«ها قد أتاك الآن»، قال مانويل.

انتظر زوريتو: قدماه في الرّكاب، وساقاه الهائلتان في الدرع المغطاة بجلد الغزال لحماية زُور الحصان، والأعنَّة في يساره والرمح الطويل في يمينه، وطاقيته العريضة مُسدلة فوق عينيه لحمايتهما من الأضواء، يراقب باب الحظيرة البعيد. اشرأبَّت أذنا حصانه، فَرَبَّتَ زوريتو عليه بيده اليسرى.

فجأة ارتد باب الحظيرة الأحمر، وللحظة ركز زوريتو أنظاره على المر الخالي على الطرف الآخر البعيد لساحة المُنازَلة. عندئذ اندفع الثور منطلقاً، ثم راح يتدحرج على قوائمه الأربع

عندما صار تحت الأضواء، وراح يعدو عَدُواً هجومياً سريعاً متزناً، لا تسمع له سوى زفير منخاريه الواسعين، فَرِحاً بتحرره من حظيرته المظلمة.

على مضض، كان يجلس في الصف الأمامي من المقاعد وكيلُ مراسل «إل هيرالدو» المسؤول عن أخبار مصارعة الثيران. كان ينكب على الجدار الأسمنتي أمامه ليخريش هذه الكلمات: «كامپانيرو، أسود، ٤٢، انطلق بسرعة ٩٠ ميلا في الساعة بكثير من الزخم...»

كان مانويل يستند إلى السياج ويرقب الثور، فلُوح بيده وراح الغجري يعدو ساحباً إزارَه وراءه. كان الثور ينطلق بأقصى سرعة، فاستدار وهجم على الإزار، مطأطئ الرأس، مرفوع الذيل. تحرك الغجري بخط متعرج، وما إن مرَّ بسلام حتى لمحه الثور، فهجر الإزار ليهجم على الرجل. وليَّ الغجري هارباً وقفز من فوق السياج الأحمر في اللحظة التي نطح فيها الثور السياج بقرنيه. نطحه مرتين، وكان يرتطم بالخشب كالأعمى.

أشعل مراسل «إل هيرالدو» سيجارة وقذف بعود الثقاب على الثور، ثم كتب في دفتر ملاحظاته، «كامبانيرو ثور هائل له قرنان يعجبان هواة جمع الأموال، وله ميل واضح في التجاوز على أرض المصارعين».

وقف مانويل على الرمل القاسي بينما كان الثور ينطح السياج، بطرف عينه لمح زوريتو الذي كان ينتظر على صهوة جواده الأبيض بالقرب من السياج على مسافة تقارب ربع محيط الحلبة إلى اليسار. كان مانويل يمسك الإزار قريباً منه وأمامه،

حامــلاً في كل يد طُيَّةُ، فصاح بالثور: «هه! هه!» اســتدار الثور وكأنه يستند إلى السياج عندما هجم على غير هدى باتجاه الإزار، فتجنّبه مانويل، واستدار على عَقبَيّه مع هجوم الثور، ساحبا الإزار قبل أن يلامسه قربًا الثور. ما إن انتهى من سحب الإزار حتى وجد نفســه مرة أخرى في مواجهة الثور، فأمســك بالإزار بذات الطريقة، أمامه وقريباً من جسمه، واستدار ثانية عندما كرَّ الثور ثانية، كان الجمهور يصيح كلَّما استدار مانويل،

استدار أربع مرات مع الثور، وكان في كل مرة يرفع الإزار عاليا حتى ينتفخ بالهواء، وكان في كل مرة يستدرج الثور إلى مهاجمته مرة أخرى. ثم في نهاية الاستدارة الخامسة، أسدل الإزار على وركه ثم استدار استدارة سريعة جعلت الإزار ينفرش كأنه تنَّورةَ راقصة باليه، وجعل الثور يلتفت حوله كأنه حزام، فيبتعد هو ويترك الثور في مواجهة زوريتو على صهوة جواده الأبيـض. كان زوريتو قد تقدم نحـو الحلبة واتخذ موقعه، وكان الحصان في مواجهة الثور وأذناه إلى الأمام، وشفتاه متوترتان، وكان زوريتو يسدل قبعته فوق عينيه، مائلاً نحو الأمام، متأبطاً رمحا طويلا تحت يمينه في زاوية حادة، مُسدِّداً رأسَه الحديدي المثلث نحو الثور.

سـحب مراسـل «إل هيرالدو» نفثة من دخان سيجارته وهو يسدد نظراته إلى الثور، ثم كتب: «نفذ المصارع المخضرم مانولو سلسلة من الورنيقات المقبولة، ثم أضفى عليها في النهاية لمسة من لمسات بلمونتي مما نال إعجاب العامة، ثم دخلنا في مرحلة الفرسان». كان زوريتو ينتظر على صهوة جواده ويقيس المسافة بين الثور ونهاية الرمح. وبينما هو ينظر، استجمع الثور قواه ثم هجم وعيناه مسددتان نحو زور الحصان. ولما طأطأ رأسه ليبقر زور الحصان بقرنيه، غرز زوريتو رأس الرمح في كتلة العضلات المتورمة فوق كتفيه، ثم ألقى بكل ثقله على الرمح، وبيده اليسرى رفع الحصان الأبيض في الهواء على قائمتيه الخلفيتين، ثم أداره نحو اليمين بعد أن دفع الثور نحو الأرض كي يمر قرنا الثور بأمان من تحت بطن الحصان. أنزل الحصان قائمتيه الأماميتين وهو يرتجف، فمسس ذيل الثور صدره عندما هجم على الإزار الذي لوّح له به هيرنانديز.

ركض هيرنانديز بشكل جانبي محاولاً أن يستدرج الثور باتجاه الهيكادور الآخر. ثم ثبّته بحركة من إزاره فجعله وجهاً لوجه مع الحصان والفارس، ثم تراجع. عندما رأى الثور الحصان هجم عليه. انزلق رمح الهيكادور مع طول ظهره، ونتيجة لصعقة الهجوم ارتفع الحصان، وكان الهيكادور يوشك سلفاً أن يسقط عن السرج عندما أبعد ساقه اليمنى بعد أن أخطأ رمحه إصابته، فسقط عن يسار الحصان ليجعله بينه وبين الثور. سقط الحصان الجريح فوق الثور فغاص قرناه فيه، أما الهيكادور فقد دفع الحصان بقدميه دفعاً قوياً حتى صار في مأمن من الخطر، وراح ينتظر مَنْ يأتي لإخلائه ووضعه على قدميه.

تــرك مانويل الثورَ يبقر الحصــان الممدد أرضاً. لم يكن في عجلة من أمره، إذ إن البيكادور لم يكن في خطر، ثم إن بيكادوراً مثــل هذا يحتاج إلى القلــق لعله في المــرة القادمة يصمد مدة أطول. يا لهم من بيكادورات قذرين! ثم راح ينظر إلى زوريتو في الطرف المقابل وهو ينتظر على صهوة جواده المتجمد، قريباً من السياج.

«هه»، صاح بالثور. «هيا»، قال وهو يمسك الإزار بكلتا يديه لعله يلفت أنظار الشور. ابتعد الثور عن الحصان وهجم على الإزار، ثم ركض مانويل بشكل جانبي وهو يبسط الإزار أمامه، ثم توقف واستدار على عقبيه استدارة جعلت الثور في مواجهة زوريتو.

«كامبانيرو تلقى طعنتين لقتله حصاناً رديئاً بينما كان هيرنانديز وما نولو بعيدين»، كتب مراسل «إل هيرالدو». «كان يضغط على الحديد، وكان واضحاً أنه لا يحب الخيول، زوريتو المخضرم أظهر براعته القديمة باستعمال الرمح، ولا سيما في....»

«أحسنت، أحسنت»، صاح الرجل الذي يجلس بجانبه. لكن الصيحة ضاعت في خضم الضجيج من حوله، فصفع المراسل بيده على ظهره. مط المراسل عنقه ليرى زوريتو الذي كان يقف تحته مباشرة. كان زوريتو ينكب فوق حصانه، وكان طول رمحه ينهض في زاوية حادة تحت إبطه، وكان يحمل الرمح من عند مقدمته تقريباً، وكان يلقي بكامل ثقله على الرمح كي يصد الثور بينما كان الثور يحاول جاهداً أن يصل إلى الحصان. لكن زوريتو كان منكباً نحو الأمام فوق الثور ويصده ويصده حتى استطاع أخيراً، رغم الضغط، أن يدير رأس الحصان ويخلصه من الثور. شعر زوريتو أن الحصان قد أصبح في مأمن وأن الثور يستطيع أن يتخطاه، لذلك خفف من مقاومته الفولاذية التي لا تلين،

فغاص رأس رمحه الفولاذي المثلث في كتلة العضلات بين كتفي الشور عندما انطلق ليجد إزار هيرنانديز أمام خطمه. هجم كالأعمى على الإزار فاستدرجه الغلام إلى الحلبة المفتوحة.

توقسف زوريتو يُرَبِّت على حصانه ويراقب الثور وهو يهجم على الإزار الذي يهزُّه له هيرنانديز تحت الضوء الساطع بينما الجمهور يصيح.

«هل رأيت؟» قال لمانويل.

«كان رائعاً»، قال مانويل.

«لقد نلت منه»، قال زوريتو. «انظر إليه الآن». ما إن تخطى الثور الإزار، بعد أن كاد يمزقه، حتى انزلق واقعاً على ركبتيه. لكنه نهض في الحال، وشاهد مانويل وزوريتو، من موقعه على الطرف الآخر للرمل، لمعان الدم المتدفق على كتف الثور الأسود.

«لقد نلت منه من أول مرة»، قال زوريتو.

«إنه ثور رائع»، قال مانويل.

«لو أعطوني فرصة أخرى، لَقَتَلْتُهُ»، قال زوريتو.

«سيغيرون الجولات علينا»، قال مانويل.

«انظر إليه الآن»، قال زوريتو.

«علي أن أذهب إلى هناك»، قال مانويل وراح يعدو إلى الطرف الآخر من الحلبة حيث كان مساعدو الهيكادور يقودون حصاناً من لجامه نحو الثور، وكانوا يضربونه بالعصي وسواها على أرجله، يحاولون الواحد تلو الآخر أن يضعوه في مواجهة الشور الذي كان يقف مطأطئ الرأس ويحرث الأرض بقائمتيه، لا يعرف إن كان عليه أن يهجم أو لا.

كان زوريتو ينتظر على صهوة حصانه، يراقب كل شاردة وواردة، فقطب جبينه وقاد حصانه نحو المشهد.

أخيراً هجم الثور، فهرب مساعدو البيكادور نحو الحاجز، وأخطا البيكادور هدفه، فاندس الثور تحت الحصان ثم رفعه وقذفه على ظهره.

ظل زوريتو يراقب. هُرع المساعدون ذوو القمصان الحمراء الإخلاء الهيكادور. نهض الهيكادور على قدميه وراح يشتُم ويلوح بنراعيه. كان مانويل وهيرنانديز يقفان على أُهبة الاستعداد بإزاريهما، وكان الثور الأسود الهائل يحمل على ظهره حصانا تتدلى حوافره على جانبيه ولجامُه عالقٌ في قرنيه، كان الثور الأسود يحمل حصانا على ظهره، فيتمايل على قوائمه القصيرة، ثم تتقوس رقبته، ثم يرفع ويدفع ويهجم كي يُنزل الحصان عن كاهله، وينزلق الحصان أرضاً. بعدها يهجم الثور هجوماً عنيفاً على الإزار الذي يبسطه له مانويل.

شعر مانويل بأن الثور أخذ يتباطأ الآن. كان ينزف بغزارة، وكان الدم الدافق يغطي كامل خاصرته،

بسط له مانويل الإزار مرة أخرى، فأتى وعيناه المفتوحتان القبيحتان تراقبان الإزار. انتحى مانويل جانباً ورفع ذراعيه وشدًّ الإزار أمام الثور من أجل تمريرة الورنيقة.

أصبح الآن في مواجهة الثور، نعم، راح رأسه يطأطئ قليلاً. صار أخفض مما كان، كان ذلك زوريتو.

خفق مانويل الإزار، فأتى الثور. تَنَحّى وأدى تمريرة ورنيقة أخرى. خطر لمانويل أن الثور يسدد بدقة متناهية. لقد اكتفى من

القتال، لذلك فهو يراقب الآن. إنه يروم صيداً. وعينه مُصوَّبةً نحوي. لكنه لن ينال مني سوى الإزار.

هز له الإزار، فأتاه الثور صائلاً. لكنه تَنَحّى. كاد يُرُديه أرضاً هذه المرة. لا أريده أن يقترب منى إلى هذه الدرجة.

تبلل طرف الإزار بالدم عندما لامس ظهر الثور وهو يمر. حسن، هذه آخر واحدة.

كان مانويل يقف في مواجهة الثور، فبسط له الإزار بكلتا يديه، وكان يستدير مع كل هجوم، نظر إليه الثور، كانت عيناه تراقبان، وقرناه مُصوبان نحو الأمام، ظل الثور ينظر إليه مترقباً.

«هيّا، أيها الثور»، قال مانويل، ثم انحنى إلى الوراء، ولوَّح بالإزار أمامه. هاهُوَ يأتي، انتحى جانباً وخطف الإزار إلى خلفه ثم استدار، فراح الثور يدور وراء دوامة الإزار كأنه يطارد سراباً أذهله. بيد واحدة لوَّح مانويل بالإزار تحت خطمه ليرى الجميع أن الثور في حالة ذهول، ثم ابتعد عنه.

لم يكن هناك تصفيق.

عَبَر مانويل الرمل قاصداً السياج، بينما خرج زوريتو وحصائه خارج الحلبة. انطلق صوت البوق إيذاناً ببدء مرحلة غرز السهام، بينما كان مانويل يتعامل مع الشور، لم ينتبه إلى ذلك. كان مساعدو البيكادور يغطون الحصائين الميتين بنسيج القنب وينثرون نشارة الخشب حولهما.

جاء مانويل إلى السياج طالبا شربة ماء. ناوله مساعد ريتانا زفّاً ثقيلاً ذا مسامات.

كان فوينتس، الغجري الطويل، يقف ماسكاً زوجاً من السهام،

وكان كل سهم عبارة عن عود أحمر رفيع له رأس مدبب كالصنارة. نظر إلى مانويل، فقال له هذا:

«هيا إلى النزال».

سار الفجري متبخترا . وضع مانويل الزق وراح يراقب، ثم مسح وجهه بمنديله .

تـاول مراسـل «إل هيرالدو» زجاجة المشـروب السـاخنة المنتصبة بين قدميه، فأخذ جرعة منها، وأنهى فقرته:

«لم ينل العجوز مانولو تصفيقاً لسلسلة من الطعنات المبتذلة التي أداها بوساطة إزاره، ثم دخلنا مرحلة التخزيق».

كان الشور لا يـزال يقف مذهـولاً ووحيداً وسـط الحلبة. سـار نحوه فوينتس، الفجري الطويل ذو الظهر المسـطح، سيراً متغطرسـاً، مبسـوط الذراعين، يحمل برؤوس أصابعه سهمين أحمرين رفيعين مُصَوَّبين نحو الأمام. تقدم فوينتس نحو الأمام. وراءه وإلـى أحد جانبيه كان يقف خادم يحمـل إزاراً. نظر إليه الثور وخرج من ذهوله.

راقبت عيناه فوينتس الذي كان متسمراً مكانه. انحنى نحو الوراء وناداه. هز فوينتس السهمين، فإذا برأسيهما الفولاذيين يلتمعان في الضوء ويشدان انتباه الثور.

ارتفع ذيله ثم هجم.

كان هجومه رأسياً وكانت عيناه مصوبتين نحو الرجل. ظل فوينتس بلا حراك، وينحني إلى الوراء، بينما السهمان مصوّبان نحو الأمام. وعندما أخفض الثور رأسيه لينطح، انحنى فوينتس نحو الخلف، جامعاً ذراعيه، رافعاً إياهما، فتلامست قبضتاه،

بينما كان السهمان يبدوان كخطين أحمرين نازلين. انحنى فوينتس نحو الأمام وغرز الرأسين المدببين في كتف الثور، وتمادى في انحنائه فوق قرني الثور، ثم استدار حول السهمين المغروزين المستقيمين، وهو يضم قدميه ضماً وثيقاً ويحني جسده جانباً ليسمح للثور بتجاوزه.

«أحسنت!» صاح الجمهور،

كان الثور مهتاجاً، ويقفز كسمكة سلمون، رافعاً قوائمه الأربع في الهواء، وكانت أعواد السهام تتمايل كلما قفز،

لاحظ مانويل الذي يقف عند السياج أنه دوماً ينظر إلى اليمين.

«قل له أن يصوّب الزوج التالي على الجهة اليمنى»، قال للفتى الذي راح يعدو نحو فوينتس حاملاً إليه السهمين الجديدين.

لامست كتفه يدُّ ثقيلة. إنها يد زوريتو.

«كيف حالك، يا بني؟» سأله.

كان زوريتو يراقب الثور.

مال زوريتو نحو الأمام على السياج، واضعاً ثقل جسده على ذراعيه. التفت إليه مانويل.

«إنك تبلي بلاء حسنا»، قال زوريتو.

هز مانويل رأسه، لم يكن لديه ما يفعله حتى الجولة التالية. كان الفجري رامي سهام بارعاً سيأتيه الثور في الجولة التالية على خير ما يرام، كان ثوراً جيداً الأمر سهل حتى الآن، إن ما يقلقه هو استخدام السيف في المرحلة النهائية لكنه لم يقلق فلقاً حقيقياً بل إنه لم يفكر في الأمر، لكن الانتظار جعله ينوء

تحت وطأة تَوَجُّسِ ثقيل، نظر إلى الثور وهو يُعِدَّ العُدَّة للتعامل مع البيارق الحمراء التي يُنتظر منها أن تُخضَع الثور وتجعله طَوْعَ بنانه.

راح الفجري يسير نحو الثور ثانية، وكان يسير مزهوا على عقبيه ورؤوس أصابعه، كأنه راقص باليه، بينما كان السهمان يتمايلان مع مشيته. راح الثور، الذي خرج من ذهوله، يراقبه ويتحين الفرصة لقنصه، لكنه يريده أن يقترب كي ينال منه بالتأكيد ويبقره بقرنيه.

وبينما فوينتس يسير هجم الثور، جرى فوينتس مسافة ربع دائرة أمام الثور المهاجم، وعندما تراجع ليُفُسِح المجال لمرور الثور، توقف وانكفأ إلى الأمام وهو ينهض على أصابع أقدامه، وذراعاه ممدودتان إلى الأمام، فغرز السهمين في منتصف عقدة عضلات الكتف الكبيرة في ذات اللحظة التي أخطأ فيها الثور هدفه.

هاج الجمهور وماج.

«لن يطول بقاء هذا الفتى في المباريات الليلية»، قال مساعد ريتانا لزوريتو.

«إنه جيد»، قال زوريتو.

«راقبه الآن».

راقباه معاً.

كان فوينتس يقف وظهره إلى السياج. كان اثنان من الفريق يقفان خلفه، وكل منهما مستعد لضرب إزاره على السياج لتشتيت انتباه الثور.

كان الثور يراقب الفجري، مندلعَ اللسان، منتفخ الجذع. ظن أنه تمكن منه الآن. هناك في الخلف على الألواح الخشبية الحمراء، وثبة قصيرة ليس إلا، ظل الثور يراقبه.

انحنى الغجري إلى الوراء، ثم سحب ذراعيه إلى الوراء أيضاً، موجهاً سهميه نحو الثور، نادى على الثور، وخبط الأرض بإحدى قدميه. كان الثور متوجساً. كان يريد الرجل مزيداً من الطعنات في الكتف.

اقترب فوينتس من الثور قليلاً، وهو محني الظهر. ناداه ثانية. أطلق واحدٌ من الجمهور تحذيراً.

«إنه قريب جدا»، قال زوريتو.

«انظر إليه»، قال مساعد ريتانا.

ظل فوينتس منحنياً نحو الوراء وهو يستفز الثور بسهميه، ثم قفز رافعاً كلتا قدميه عن الأرض، ولما قفز ارتفع ذيل الثور فهجم، حط فوينتس على أصابع قدميه، وذراعاه ممدودتان، وجسده يتقوس نحو الأمام، ثم غرز السهمين بسرعة وخطف نفسه مبتعداً عن قرن الثور الأيمن.

ارتطم الثور بالسياج الذي استدرجته إليه الإزارات المُطوحة التي شتتت انتباهه عن الرجل.

جاء الغجري يعدو، محاذياً السياج، باتجاه مانويل والجمهور يصفق له. كانت سسترته ممزقة، إذ لم تنجُ تماماً من قرن الثور. لقد أسعده هذا الأمر، فراح يُريها للمتفرجين، وهو يطوف بالحلبة. رآه زوريتو يمر من أمامه مبتسماً، وهو يشير إلى سترته، فابتسم.

كان شـخص آخر يغرز آخر سهمين، لكن أحداً لم يكن يعيره أى اهتمام.

دس مساعد ريتانا عصا في قماش البيرق الأحمر، ثم لفها بالقماش وناولها إلى مانويل من فوق السياج. مد يده في حقيبة السيوف الجلدية، فأخرج سيفاً، وناوله إلى مانويل من فوق السياج، وهو يمسك به من غمده الجلدي. أمسك مانويل السيف من مقبضه الأحمر، ثم استله من الغمد الذي تهاوى متراخياً.

نظـر إلى زوريتو، رأى الرجل الضخـم أنه يتصبب عرقاً، فقال له:

«والآن، عليك به، أيها الفتى».

هز مانویل رأسه.

«إنه في أفضل حال»، قال زوريتو.

«تماماً كما تريده»، قال مساعد ريتانا من باب الطمأنة.

أعلى نافخ البوق القابع في المؤخرة تحت السقف إيذاناً ببدء الفصل الأخير، فسار مانويل عبر الحلبة إلى حيث يجلس الرئيس في إحدى المقصورات العليا المظلمة.

في الصف الأمامي من المقاعد تناول مراسل «إل هيرالدو» جرعة كبيرة من المشروب الدافئ. كان قد قرر أن الأمر لا يستحق أن يُكتب عنه قصة مسلسلة وأنه سيكتب عن الموضوع عندما يعود إلى المكتب. فما هي إلا مباراة ليلية. وإن فاته شيّ، فسيحصل عليه من صحافة الصباح. ثم أخذ جرعة أخرى من المشروب، كان لديه موعد غرامي في مقهى ماكسيم في الثانية عشرة. فمن يكون هؤلاء المصارعون؟ إنهم أولاد وصعاليك. شلة

من الصعاليك. وضع كرّاساً ورقياً في جيبه، ثم رنا بنظره إلى مانويل الذي كان يقف وحيداً في الحلبة وهو يومئ بقبعته تحية إلى مقصورة لا يراها في الساحة المظلمة. كان الثور يقف هادئاً في الحلبة، لا ينظر إلى شيء.

«أهدي هذا الثور إليك، سيدي الرئيس، وإلى أهل مدريد، أعقب الناس في الدنيا وأكرمهم». كان هذا ما قاله مانويل. إنها لازمة معهودة. قالها كلها. كانت طويلة قليلاً بحيث لا تتناسب وهذه المباراة الليلية.

انحنى نحو الظلام، ثم اعتدل، وألقى بقبعته فوق كتفه، وسار نحو الثور، حاملاً البيرق بيساره والسيف بيمينه.

سار مانويل نحو الثور. نظر الثور إليه. وكانت عيناه يقظتين. لاحظ مانويل كيف كانت السهام تتدلى على كتفه اليسرى، وكيف كان الدم يسيل مدراراً بفضل طعنات زوريتو. كما لاحظ كيف كانت أقدام الثور. وبينما هو يتقدم، حاملاً البيرق بيساره والسيف بيمينه، ظل يراقب أقدام الثور. لا يستطيع الثور أن يهجم من دون أن يضم أقدامه بعضها إلى بعض، لكنه الآن يتربَّع عليها تَرَبُّعاً كسولاً.

سار نحوه مانويل وهو يراقب أقدامه. هذا أمر لا بأس به، إنه قادر عليه، عليه أن يستدرج الثور لكي يخفض رأسه وهكذا يتمكن من تجاوز قرنيه فيقتله، لم يفكر في أمر السيف، ولا في قتل الثور، كان يفكر في كل أمر على حدة، وكانت الأمور الآتية ثقيلة الوطء عليه، وبينما هو يتقدم ويراقب أقدام الثور، رأى، على التوالي، عينيه، وخطمه المبلل، وقرنيه الواسعين المصوّبين

نحو الأمام. كانت تنطلق من عيني الثور دوائر ضوئية. كانت عيناه تراقبان مانويل. أحسَّ أنه سينال من هذا الصغير ذي الوجه الأبيض.

كان مانويل يقف بلا حراك، ناشراً البيرق الأحمر بسيفه، وكان يخز القماشة برأس السيف الذي كان يحمله بيساره، فينشرها كأنها شراع قارب، انتبه مانويل إلى الطرفين المدببين لقرني الثور، كان أحدهما قد تشيظي نتيجة الارتطام بالسياج، بينما كان الآخر حاداً كأنه إبرة شَيهَم، بينما كان مانويل ينشر البيرق لاحظ أن قاعدة القرن البيضاء ملطخة بالأحمر، وبينما هو يلاحظ هذه الأشياء، لم يحوّل ناظريه عن أقدام الثور، وكان الثور لا ينفك يراقبه.

إنه في وضع الدفاع الآن، قال مانويل في سره، إنه يُحَجِم. وعليَّ أن أُخْرِجَه من هذا وأستدرجه لكي يخفض رأسه. لقد أخفض زوريتو رأسه مرة، لكنه عاد. سينزف عندما أستفزُّه للحركة، وهذا ما سيُخْفض رأسه.

أمسك البيرق أمامه وراح يزيده انتشاراً بسيفه الذي يحمله بيساره، ونادى على الثور.

نظر الثور إليه.

انحنى إلى الوراء ازدراءً وهزّ البيرق المنشور على آخره.

رأى الثور البيرق وكان ذا لون قرمزي فاقع يسطع تحت الأنوار. انقبضت سيقان الثور.

ها قد أتى: ووش استدار مانويل عندما انطلق الثور ورفع البيرق ومرره فوق قرني الثور، ماسحاً ظهره العريض من رأسه حتى ذيله. لقد ذهبت هجمة الثور في الهواء، لم يتزحزح مانويل من مكانه.

وفي نهاية الشوط استدار الثور كما يستدير قِطُّ عند زاوية، وصار وجهاً لوجه مع مانويل.

ها قد أصبح في وضع الهجوم مرة أخرى. لقد غادره التثاقل. لاحظ مانويل كيف كان دم جديد ينحدر ملتمعاً على كتف الثور الأسود ويتدفق على ساقه. استل سيفه من البيرق وحمله بيمينه. أمسك البيرق بيساره ومال به نحو الأرض وإلى اليسار، ثم نادى على الثور. انقبضت سيقان الثور، وركز عينيه على البيرق. هاقد أتى، قال مانويل في سره. يا سلام!

استدار مع الهجوم، مُلُوحاً بالبيرق أمام الثور، وقدماه ثابتتان، وسيفه يتساوق مع انحناءة البيرق وكأنه شعلة من لهب تحت المصابيح.

كُرُّ الثور ثانية عندما انتهى الشوط الطبيعي ورفع مانويل البيرق من أجل تمريرة صدر، ظل مانويل ثابت القدم عندما مر الثور بمحاذاة صدره تحت البيرق المرفوع، أمال مانويل رأسه إلى الخلف لكي يتفادى الاصطدام بأعواد السهام، عندما مرَّ الثور لامس جسمُه الأسود الساخن صدر مانويل.

لقد اقترب كثيرا، قال مانويل في سدره، انحنى زوريتو فوق السياج وتحدث بسرعة مع الفجري الذي جاء إلى مانويل مهرولاً، يحمل إزاراً. شد زوريتو قبعته إلى الأسفل ونظر إلى مانويل في الحلبة.

ها هُوَ مانويل في مواجهة الثور مرة أخرى، يمسك البيرق على يساره بشكل منخفض. كان رأس الثور منخفضاً وهو يراقب البيرق.

«لو كان بِلمونتي هو الذي يقوم بهذه الأشياء، لَجُنَّ جنونُهم»، قال مساعد ريتانا.

لم يقل زوريتو شيئاً. كان يراقب مانويل في وسط الحلبة.

«من أين أتى المعلم بهذا الشخص؟» سأل مساعد ريتانا.

«من المستشفى»، قال زوريتو.

«وإليه سيعود بطرفة عين»، قال مساعد ريتانا.

التفت إليه زوريتو وقال وهو يشير إلى السياج:

«دُقّ على ذاك».

مالَ مساعد ريتانا إلى الأمام وطرق السياج ثلاث مرات.

«انظر إلى أدائه»، قال زوريتو.

كان مانويل في وسط الحلبة يركع تحت الأنوار في مواجهة الثور، وعندما رفع البيرق بكلتا يديه، رفع الثور ذيله وهجم.

نأى مانويل بجسمه عن الثور المهاجم، ولما كرَّ الثور ثانية لفَّ مانويل البيرق على شكل نصف دائرة جعلت الثور على ركبتيه.

«حقاً، إنه مصارع ثيران عظيم»، قال مساعد ريتانا.

«لا، إنه ليس كذلك».

نهض مانويل حاملاً البيرق بيساره، والسيف بيمينه، وقدم شكره للتصفيق المنطلق من الساحة المظلمة.

نهض الثور متثاقلا على قدميه، وانتظر وهو مطأطئ الرأس.

تحدث زوريتو إلى اثنين آخرين من فريق الإسـناد، فانطلقا ليقفا وراء مانويل، يحمل كلُّ منهما إزاراً. لقد أصبح وراء الآن أربعة رجال. كان هيرنانديز قد تبعه منـن أن جاء بالبيرق في

البداية. كان فوينتس يقف منتظراً، يسدل إزاره على جسده، طويل القامة، مسترخياً، يراقب بعينين كسولتين. وعندما جاء هذان، أشار إليهما هيرنانديز أن يقف كل واحد منهما على أحد جانبيه. كان مانويل يقف وحيداً في مواجهة الثور.

أشار مانويل إلى مؤازريه ذوي الإزارات أن يتراجعوا. وبينما هم يتراجعون بحذر، رأوا وجهه شاحباً ويتصبب عرقاً.

ألم يعرفوا أن عليهم أن يظلوا في الخلف؟ هل كانوا يريدون لفت انتباه الثور بإزاراتهم بعد أن أُصيب بالذهول وأصبح جاهزاً؟ لقد كان لديه ما يكفيه من الهجوم من دون هذا الأمر.

كان الثور يقف متربعاً على أقدامه الأربعة، وكان ينظر إلى البيرق، لفَّ مانويل البيرق بيده اليسرى، وكانت عينا الثور تراقبه، كان جسده ثقيلاً على أقدامه، كان مطأطئ الرأس قليلاً.

رفع مانويل البيرق له، لكن الثور لم يتزحزح. فقط عيناه ظلتا تراقبان.

إنه رصاص كله، قال مانويل في سـرم. كله زوايا قائمة. إنه في الوضع المناسب، فريسة سهلة.

كانت اللغة التي يفكر فيها مستمدة من حلبة المصارعة. كانت تخطر له في بعض الأحيان خاطرة، لكن التعبير العاجي الخاص لا يحضره فلا يستطيع أن يحقق ما يخطر له. كانت غرائزه ومعارفه تعمل بشكل تلقائي، وكان مخّه يعمل ببطء ومن خلال اللغة. كان يعرف كل شيء عن الثيران. لم يكن في حاجة إلى التفكير بشأنها. لقد كان يؤدي العمل المناسب ليس إلا. كانت

عيناه تلاحظان الأشياء، وكان جسده يقوم بالإجراءات اللازمة من دون تفكير، فلو فكر، لانتهى أمره.

أمَـا وقد أصبح الآن في مواجهة الثـور، فقد كان يعي عدة أشياء في الوقت نفسيه. فهناك قرنان، واحدُّ مُتَشَظَّ، والآخر حادٌّ أملس، وهو في حاجة إلى أن يضع نفسه في مواجهة القرن الأيسر، وأن يهجم هجوماً رأسياً قصيراً، وأن يُخفض البيرق ليستدرج به الثور، ثم يُمَرِّرُه فوق القرنين، ليغرز سيفه في نقطة صغيرة بحجم قطعة الخمس بيزيتات في مؤخرة الرقبة عند التقاء الكتفين. عليه أن يقوم بكل هذا ثم يخرج من بين القرنين. كان يدرك أن عليه أن يقوم بكل هذا، لكن فكرته الوحيدة جاءت فى كلمتين: «قصير ورأسى»،

«قصير ورأسي»، قال في سيره، وهو يطوى البيرق. قصير ورأسي. قصير ورأسي، ثم استل سيفه من البيرق، واستدار بحيث يضع نفسـه في مواجهة القرن الأيسر المتفتت، ثم أسدل البيرق على جسده، ورسم إشارة الصليب بيده اليمني والسيف اللذين كانا على مستوى نظره، ثم نهض على أصابع قدميه، وسدد سيفه على النقطة المرتفعة بين كتفي الثور.

وهكذا كان هجومه على الثور: قصيرا ورأسيا.

حدث اصطدامٌ شـعر بعده بأنه يرتفع في الهواء. وبينما هو يرتفع ثم يهبط كان يدفع سيفه دفعاً، فطار من يده. وما إن حط على الأرض، حتى كان الثور فوقه. ظل مانويل مستلقياً على الأرض، وراح يرفس خطم الثور بخُفيه. يظل يرفس ويرفس والثور وراءه، تارةً لا يصيبه لفرط هياجه، وتارة ينطحه برأسـه، وتارة يغوص قرناه في الرمال. كان مانويل يحاول أن يُفَوّت على الثور أي إصابة مباشرة، وكأنه رجل يُنَطِّط كرةً في الهواء.

شعر مانويل بالهواء يلفح ظهره من جراء الإزارات التي تَهَتزُّ في وجه الثور، ثم مضى الثور، مضى فوقه مندفعاً. خيّم الظلام حول مانويل عندما مرَّت بطن الثور من فوقه. لكنه مرّ من فوقه بسلام.

نهض مانويل والتقط البيرق، ناوله فوينتس السيف، وكان محنياً بسبب ارتطامه بكتف الثور، قوم مانويل اعوجاجه على ركبته وراح يعدو نحو الثور الذي كان يقض الآن بجانب أحد الأحصنة الميتة، وبينما كان يعدو راحت سترته الممزقة من عند إبطه تُطَوِّح وراءه.

«أخرِجُه من هناك»، صاح مانويل على الغجري. كان الثور قد شم رائحة دم الحصان الميت، فَبَقَرَ غطاء القنب بقرنيه. هجم على إزار فوينتيس وغطاء القنب يتدلى من قرنه المتشظي، فضحك المتفرجون. حاول الثور وهو في الحلبة أن يتخلص من الإزار. فجاء هيرنانديز يعدو من خلفه وأمسك بطرف الإزار وانتزعه ببراعة من قرن الثور.

هجم الثور على الإزار لكنه ما لبث أن توقف تماماً. لقد اتخذ وضعية الدفاع ثانية. سار إليه مانويل بالسيف والبيرق. لوّح إليه مانويل بالبيرق لكنه لم يهجم.

استدار مانويل لمواجهة الثور، ثم سدد بسيفه المتدلي الرأس. ظـل الثور بلا حراك، وكأنـه مات واقفاً، لا يقـوى على هجوم آخر. نهض مانویل علی أصابع قدمیه، ثم سدد بسیفه، وهجم.

نهض مانويل، وجد السيف والبيرق. تحسس رأس السيف بإبهامه، ثم هُرع إلى السياج طالباً سيفاً جديداً.

ناوله مساعد ريتانا السيف من فوق السياج، وقال له:

«امسح وجهك».

عاد مانویل راکضاً صوب الثور، وهو یمسے وجهه المدمی بمندیله، لم یشاهد زوریتو، تُری، أین ذهب زوریتو؟

ابتعد مساعدو مانويل عن الثور وانتظروا مستعدين بإزاراتهم. وقف الثور متثاقلاً، بطيئاً بعد العراك.

سار مانويل نحوه حاملاً البيرق، توقف ثم هز البيرق، لم تبدر من الثور أي استجابة، هزّه أمام خطم الثور ذات اليمين وذات الشمال مرتين، كانت عيناه تراقبان البيرق وتلتفتان مع كل تطويحة، لكن من غير هجوم، كان ينتظر مانويل.

بدأ مانويل يقلق. ليس أمامه من خيار سـوى الانقضاض: قصيراً ورأسـياً. اقترب من الثور، رسـم إشـارة الصليب أمام جسـده بالبيرق، ثم انقض. ولما غرز السيف، خطف جسده نحو اليسار لكي يبتعد عن القرن. تخطاه الثور وطار السيف في الهواء، يلتمع تحت أنوار المصابيح، ليسقط على الرمل بمقبضه الأحمر.

أسرع مانويل والتقطه. وجده محنياً، فعدّل اعوجاجه على ركبته.

وبينما كان يعدو باتجاه الثور، الذي عاد مرة أخرى إلى ذهوله، مر بمحاذاة هيرنانديز الواقف مستعداً بإزاره.

«كله عظام»، قال الصبى مشجعاً.

هز مانویل رأسه، ومسلح وجهه، وضع المندیل الملطخ بالدم فی جیبه،

كان الثور يقف قريباً من السياج، اللعنة عليه، ربما يكون كله عظاماً، قد لا يكون فيه موضع واحد يخترقه السيف، أيَّ هراء هذا؟ سيثبت لهم عكس ذلك.

طوَّح بالبيرق لكن الثور لم يتزحزح، هزه أمامه، لكن من دون جدوى.

طوى البيرق، واستل سيفه، ثم استدار وهجم على الثور. شعر أن السيف يلتوي عندما غرزه ومال بثقله عليه، ثم طار يتقلب في الهواء لينتهي بين الجمهور، كان مانويل قد ابتعد لما رأى السيف يقفز.

لم تُصبّهُ الوسائد الأولى التي قذفها الجمهور من بين الظلام (١٠٠٠) بعدها أصابته واحدة في وجهه المدمى الناظر إلى الجمهور. كانت الوسائد تتوالى عليه سريعاً. كأنها نقاط في

<sup>(</sup>١٥٠) قذف الوسائد دلالة على عدم رضا الجمهور عن أداء المصارع [المترجم].

الرمال. قذف أحدهم بزجاجة مشروب فارغة من مسافة قريبة، فأصابت مانويل في قدمه، وقف يراقب الظلام الذي كانت تنهال منه هذه الأشـياء. بعدئذ اخترق الهواءَ حفيفَ شـيء وقع فريباً منه. مال مانويل عليه والتقطه، فإذا به سيفه. قوَّمه على ركبته وأومأ به إلى الجمهور، وقال:

«شكراً لكم، شكراً لكم»،

إنهم سفلة قذرون! سفلة قذرون! أوّاه من هؤلاء السفلة القذرين! ثم رفس وسادة وهو يعدو.

كان الشور على حاله كما من قبل. حسنٌّ، أيها السافل القذرا

لوّح مانويل بالبيرق أمام خطم الثور الأسود.

لا شيء يحرك هذا الثور،

إذن، لـن تتحـرك. لا بأس. اقتربَ من الثـور، وبقوة عنيفة أدخل نتوء البيرق الحاد في خطمه المبلل.

وما إن تراجع وتعثّر بإحدى الوسائد حتى كان الثور فوقه وقرنه يخترق خاصرته. أمسك القرن بكلتا يديه. كان راكباً على قرن الثور بالمقلوب، ويتمسك به. قذفه الثور وحرره من قرنه. رقد بلا حراك. لا بأس، لقد وليّ الثور،

نهض وهو يسعل ويشعر بالخزى والانكسار، السفلة القذرون! «أعطوني السيف»، صاح منادياً. «أعطوني العدة».

جاءه فوينتيس بالبيرق والسيف.

طوقه هيرنانديز بذراعه وقال:

«اذهب إلى المستوصف، يا رجل. لا تكن أحمق».

«اغرب عن وجهي»، قال مانويل. «قلت لك اذهب إلى الجحيم»، حرر نفسه من ذراع هيرنانديز، هز هيرنانديز بكتفيه. انطلق مانويل يعدو نحو الثور.

كان الثور يقف متثاقلاً، وأقدامه راسخة في الأرض.

لا بأس، أيها الوغد! استل مانويل سيفه من البيرق وسدّد في آن معاً، ثم ألقى بنفسه على الثور، شعر بالسيف ينغرز كله، حتى النصــل، أربعة أصابع وإبهامه في الثـور، كان الدم يتدفق حاراً على مفاصل أصابعه، وكان فوق الثور.

ترنح الثور تحته وبدا أنه يتهاوى، فترجَّل عنه. نظر إلى الثور وهو يتهاوى شيئاً فشيئاً على أحد جانبيه، وفجأة انتصبت أقدامٌ أربعة في الهواء.

أومأ إلى الجمهور بيده الدافئة من دم الثور.

حسنٌ، أيها الأوغاد! أراد أن يقول شيئاً، لكنه راح يَسْعُل. كان الجو حاراً وخانقاً. بحث تحته عن البيرق. عليه أن يذهب ويحيّي الرئيس، رئيس الجحيم! جلس يرنو إلى شيء. إلى الثور، وأرجله الأربع في الهواء، ولسانه الغليظ يتدلى، أشياء تتدلى على بطنه وتحت أرجله، تتدلى حيث يخفُّ الشَّعر، ثور ميت، ليذهب إلى الجحيم، ليذهبوا جميعاً إلى الجحيم، بدأ ينهض على قدميه وراح يَسْعُل. عاود الجلوس وهو يَسْعُل، جاء أحدهم وأنهضه.

حملوه من الحلبة إلى المستوصف، يركضون به عبر الرمال، وعندما دخلت البغال عبر البوابة سدت طريقهم، فالتفوا من تحت المعبر المظلم، وكانوا يلهشون عندما حملوه على الدرج، ثم وضعوه أرضاً.

كان الطبيب واثنان يرتديان الأبيض في انتظاره، مددوه على المنضدة، راحوا يشقون قميصه، شعر مانويل بالإعياء، شعر بصدره يلتهب من الداخل، راح يَسُعُل، فوضعوا شيئاً على فمه. كان الكل منشغلاً جداً.

كان نورٌ كهريائي في عينيه. أغمض عينيه.

سـمع أحدَهـم وهو يصعد الدرج بتثاقل شـديد، ثم لم يعد يسـمع، ثم سـمع ضجة بعيدة، كان هذا هو الجمهور، حسـن، سـيتوجب على أحد غيره قتل ثوره الآخر، لقد انتهوا من شـق قميصه كله، ابتسم له الطبيب. لقد جاء ريتانا.

«مرحبا، يا ريتانا»، قال مانويل. لم يستطع سماع صوته.

ابتسـم له ریتانا وقال له شـیئا . لم یستطع مانویل سماع ما قیل له .

كان زوريتو يقف بجانب المنضدة، وكان ينحني ليرى ما يفعله الطبيب. كان يرتدي بزة الپيكادور من دون قبعة.

قال له زوريتو شيئا ما، لكن مانويل لم يسمعه.

تحدث زوريتو مع ريتانا . ابتسم أحد الرجلين في الرداء الأبيض وناول ريتانا مَقصًا . أعطى ريتانا المقص إلى زوريتو . قال زوريتو شيئاً لمانويل، لكنه لم يسمعه .

اللعنة على منضدة العمليات! لقد مرَّ على كثير من هذه المناضد من قبل، ولن يموت! ولو كان سيموت، لأحضروا القسيس.

كان زوريتو يقول له شيئاً، وهو يمسك بالمقص نحو الأعلى. إذن، هذا ما كانوا ينوون! كانوا يريدون قص ضفيرته. يريدون قص ضفيرته. اعتدل مانويل في جلسته على منضدة العمليات. ابتعد الطبيب غاضباً. أمسك به أحدهم وثبَّته.

وفجأة، سمع صوت زوريتو واضحاً جلياً.

«لا بأس»، قال زوريتو. «لن أفعل. كنت أمزح».

«لقد أبليتُ بلاءً حسناً»، قال مانويل. «لكنني كنتُ عاثرَ الحظ. هذا كل ما في الأمر».

استلقى مانويل على ظهره، كانوا قد وضعوا شيئاً على وجهه، لقد مرَّ بكل هذا من قبل، تنفس بعمق، شـعر بإعياء شديد، لقد كان إعياؤه شديداً. أزاحوا الشيء عن وجهه.

«لقد أبليتُ بلاءً حسناً»، قال مانويل بصوت واهن. «لقد أبليتُ بلاء عظيماً».

نظر ريتانا إلى زوريتو واتجه نحو الباب.

«سأبقى معه»، قال زوريتو.

هز ریتانا بکتفیه.

فتح مانويل عينيه ونظر إلى زوريتو.

«أَلَمُ أَبُلِ بِلاءً حسناً، يا مانوس؟» سأل مانويل طالباً المصادقة على قوله.

«بلا شك»، قال زوريتو. «لقد أبليتَ بلاء عظيماً».

وضع مساعد الطبيب القُمع على وجه مانويل، فتنفس هذا بعمق. وقف زوريتو يراقب مرتبكاً.

## في بلاد أخرى [1947]

في الخريف ظلت الحرب قائمة كما كانت، لكننا لم نعد نذهـب إليها . كان الخريف في ميلانو بـارداً وكان الظلام يحل باكسراً. كانت المصابيع الكهربائية تُنسار، وكان النظر في نوافد المحلات على الشارع أمراً ممتعاً. كانت واجهة المحلات تزدحم بالصيد البري، وكان الثلج يتسلل إلى فراء الثعالب، وكانت الريح تداعب أذيالها. كانت الغزلان تتدلى متخشبة، وثقيلة، وجوفاء، وكانت الطيور الصغيرة تتطاير في الريح وكانت الريح تُقَلُّب ريشاتها. كان خريفاً باردا، وكانت الريح تنحدر من الجبال.

كنا نجتمع كلنا في المستشفى عصر كل يوم، وكانت هناك طرق مختلفة للمجيء عبر المدينة إلى المستشفى ساعة الفسق. اثنتان من هذه الطرق كانتا بمحاذاة القناة، لكنهما طريقان طويلتان، لكنه لا مناص أبداً من عبور أحد الجسور على إحدى القنوات لدخول المستشفى، وعلى المرء أن يختار واحدا من بين ثلاثة جسور. على واحد من هذه كانت امرأة تبيع الكستناء المحمصة. كان الدفء يلفحك وأنت تقف أمام النار المنطلقة من موقدها الفحمي، وبعدها يلازمك هذا الدفء من خلال حبات الكستناء في جيبك، كان المستشفى قديما جدا وجميلا جـدا، وكنت تدخل من بواية، فتعبر باحة لتخرج من بواية على الطرف الآخر. كانت الجنائز عادة ما تنطلق من الباحة. كانت تقوم خلف المستشفى مقصورات جديدة مبنية من القرميد،

وكنا نجتمع هناك عصر كلّ يوم، وكنا جميعاً في غاية اللباقة ومهتمين بما يجري حولنا، وكنا نجلس في تلك الآلات التي غيرت مجرى الأمور كثيراً.

جاءني الطبيب وأنا أجلس في آلتي وقال، «ما هي هوايتك المفضلة قبل الحرب؟ هل كنت تمارس رياضة ما؟»

قلت له، «نعم، كرة القدم».

«جيد»، قال. «وستسـتطيع أن تلعب كـرة القدم مرة أخرى، وخيراً من أي وقت مضى».

لم أكن قادراً على ثني ركبتي، وكانت ساقي بلا ربلة وتتدلى بشكل مستقيم من ركبتي إلى كاحلي، وكان المفروض أن تقوم الآلة بثني الركبة وتحريكها كما في ركوب دراجة ذات ثلاث عجلات، لكنها لم تنثن بعد، بل كانت الآلة تترنح عندما نصل إلى نقطة الثني، قال الطبيب، «كل هذا سيزول، أنت شاب محظوظ، وستلعب كرة القدم مرة أخرى مثل الأبطال».

في الآلة التي تلي آلتي كان يقبع ضابط برتبة رائد، وكانت له يد صغيرة كأنها يد طفل، غمز لي بعينه عندما فحص الطبيب يده التي كانت معلقة بين حزامين جلديين كانا ينطّان ويضربان أصابعه المتخشبة، وقال، «وهل ساتمكن أنا أيضاً من لعب كرة القدم، سيدي النقيب الطبيب؟» لقد كان مبارزاً عظيماً جداً، بل أعظم مبارز بالسيف في إيطاليا قبل الحرب.

ذهب الطبيب إلى مكتبه في غرفة خلفية وأحضر صورة تظهر يداً كانت قد ذبلت فأصبحت بحجم يد الرائد تقريباً، وبعد أن أُخضِعت لدورة علاج بالآلة صارت أكبر قليلاً من يد

الرائد. أمسك الرائد الصورة بيده السليمة وتأملها ملياً، ثم سئال، «جُرح؟».

«بل حادث في مصنع»، قال الطبيب.

«رائع جداً، رائع جداً»، قسال الرائد وأعدد الصورة إلى الطبيب.

«عندك ثقة؟»

«لا»، قال الرائد.

كان ثلاثة شباب في مثل سنى تقريباً يأتون يومياً. كانوا جميعاً من ميلانو، كان واحدٌّ منهم يريد أن يصبح محامياً، والثاني رسَّاماً، والثالث جندياً، وكنا أحياناً، بعد انتهاء جلسات العلاج الآلي، نترافق معا إلى مقهى «الكهف» الذي كان بجانب الصالة. كنا نختصر الطريق بالمرور من الحي الشيوعي لأننا كنا أربعة. كان الناس يكرهوننا لأننا كنا ضباطا، وكنا نسمع أحدهم ينادي من مقهى «يسقط الضباط!» ونحن نمر. كان شاب خامس يرافقنا أحياناً، وكان يضع على وجهه منديلاً حريرياً أسود لأن أنفه قد جُدعت وكان وجهه بحاجة إلى ترميم. كان قد ذهب إلى الجبهة من الأكاديمية العسكرية، وجُرح خلال ساعة من وصوله إلى خط الجبهة لأول مرة. رممُّوا وجهه، ولكنه كان سليل أسرة عريقة جدا، فلم يستطيعوا أن يعيدوا الأنف إلى ما كانت عليه تماما. ذهب إلى أمريكا الجنوبية وعمل في أحد المصارف. لكن هــذا كان منذ وقت طويـل، ولم يكن أيَّ منا يعلم كيف ســتؤول الأمور بعد ذلك. كل ما كنا نعلمه أن الحرب ستظل قائمة، لكننا ما عدنا نذهب إليها.

لقد نانا جميعاً ذات الأوسمة، ما عدا الشاب صاحب الضمادة الحريرية السوداء على وجهه، حيث لم يطل مكثه في الجبهة ليستحق وساماً. كان الشاب الطويل ذو الوجه الشاحب جداً والطامح إلى سلك المحاماة ملازماً في سلاح المغاوير وحاز ثلاثة أوسمة من النوع الذي لم ننل منه سوى واحد. لقد عايش الموت زمناً طويلاً، فأصبح مُنزوياً إلى حد ما. لقد كنا جميعاً منزويان إلى حد ما، ولم يكن هناك ما يجمع بيننا سوى لقائنا عصر كل يوم في المستشفى. بيد أننا كنا نشعر، ونحن نسير إلى مقهى «الكهف» عبر حارة «الزعران»، أو في الظلام، حيث الأنوار والأغاني تنطلق من المقاهي، أو عندما نضطر أحيانا إلى المشي في الشارع لأن حشوداً من الرجال والنساء وقفت لنا على الرصيف فلا نستطيع أن نشق طريقنا إلا بشق الأنفس، كنا نشعر أن شيئاً ما قد حدث، فربَطنا برابطة لا يدرك كُنّهها هؤلاء الكارهون لنا.

أما نحن فقد فهمنا «الكهف» حيث الترف، والدفء، والاعتدال في الإضاءة الساطعة، والضوضاء، والدخان الكثيف في بعض الأحيان، والفتيات اللواتي يطوف بالطاولات على الدوام، والصحف المصورة المعلقة على مشبك في الجدار. كانت الفتيات في «الكهف» يتفجرن وطنية، ولقد وجدت أن أكثر الناس وطنية في إيطاليا هن فتيات المقاهى، وأعتقد أنهن ما زلن كذلك.

كان الشبان في البداية لبقين جداً فيما يتعلق بأوسمتي، وكانوا يسألونني عما فعلته كي أستحقها . أخرجت لهم الأوراق، التي كانت مكتوبة بلغة جميلة جداً وتزدحم بعبارات «الأخوة»

و«الإيثار» بيد أنها، إذا ما حُذفت النعوت، كانت في الحقيقة تقول إننى نلتها لأننى أمريكي. تغيرت نظرتهم بعد ذلك تجاهى، رغم أننى بقيت صديقا لهم رغم الغرباء، بقيت صديقاً، لكننى في الحقيقة لم أكن واحداً منهم بعد أن قرأوا الإشادة ببطولاتي، حيــث إن الأمر كان مختلفا معهم، وقد قاموا بأمور مختلفة جداً عما قمت به لكي ينالوا أوسمتهم، صحيح أنني جُرحت، لكننا جميعاً نعلم أن الجرح في الواقع ليس سوى حادث عُرضي. لم أخجل أبدا من شرائطي، بل كنت أحياناً أتخيل بعد انتهاء ساعة الكوكتيل أنني فعلت كل ما فعلوه لكي ينالوا أوسمتهم، لكننى عندما أعود ليلا إلى البيت عبر الشوارع المقفرة والمحلات المغلقة والريح الباردة تلفحني، وأنا ألازم السير تحت المصابيح، كنت أعلم في قرارة نفسي أنه ما كان في إمكاني قط أن أفعل مثل هذه الأشياء، وأننى كنت شديد الخشية من الموت، وكنت في أغلب الأحيان أستلقى في فراشي ليلا وحدى ومخاوف الموت تتناهبني وأتساءل عما ستؤول إليه حالى إن عدت إلى الجبهة مرة أخرى.

كان الثلاثـة أصحاب الأوسـمة كالصقور الجارحة، ولم أكن صقراً، مع أننى قد أكون صقراً لأولئك الذين لم يعرفوا الصيد قـط. كان الثلاثة أدرى بحالي، فافترفنا. لكنني بقيت صديقا للشاب الذي أصيب في يومه الأول في الجبهة، لأنه ليس في وسعه الآن أن يعرف إلام كانت ستؤول أموره، وبالتالي فإنهم سينبذونه أيضاً، كما أنني أحببته لأنني ظننت أنه لن ينقلب صقرا.

لم يكن الرائد، المبارز العظيم سابقاً، يؤمن بالاستبسال، وقد أمضى جُلُ وقته ونحن في الآلات يُصَوب حديثي من الناحية النحوية. كان قد أثنى على حديثي المُتَمَكِّن بالإيطالية، وكنا نتحدث معا بيسر شديد. وفي يوم من الأيام قلتُ إن الإيطالية تبدو بالنسبة إلي لغة سهلة تجعلني لا أهتم بها كثيراً، فكل شيء فيها سهلٌ قوله. «نعم»، قال الرائد. «لماذا، إذن لا تدرس النحو الإيطالي؟» وهكذا بدأنا دراسة النحو الإيطالي، فإذا بالإيطالية لغة عسيرة جعلتني أخشى الحديث إليه بها قبل أن أتمكن من قواعد النحو.

كان الرائد يتردد على المستشفى بانتظام شديد. ولا أظن أنه في وتت يوماً واحداً، مع أنني على يقين أنه لم يكن يؤمن بجدوى الآلات. في وقت من الأوقيات لم يكن أحد منيا يؤمن بجدوى الآلات، وفي يدوم من الأيام قيال الرائد إن الأمر برمّيّة هُراءً بهراء. كانت الآلات حينها جديدة، وكان علينا نحن أن نثبت جدواها. قيال إنها فكرة غبية، ونظرية مثل كل النظريات. لم أتعلم القواعد، فقال عني إنني عار على البشرية وغبي لا يطاق، أما عن نفسه فقال إنه كان أحمق حين تورط في هذا الأمر. كان رجلاً صغير الحجم، وكان يجلس بشكل مستقيم في كرسيه، واضعاً يده اليمنى في الآلة، وينظر أمامه إلى الجدار بينما الحزامان المحيطان بأصابع يده ينتفضان صعوداً وهبوطاً.

«ماذا ستفعل عندما تنتهي الحرب، هذا إن انتهت؟» سألني، ثم أردف قائلاً: «تحدث بشكل نحويً صحيحا».

«سأعود إلى أمريكا».

«هل أنت متزوج؟».

«لا، ولكنى آمل أن أتزوج».

«وهـــذا دليلٌ آخر على حُمَّقِك»، قال لــي. بدا غاضباً جداً. «على الرجل ألاّ يتزوج».

«لماذا، یا سیدی الرائد؟».

«لا تقل لى، سيدى الرائد».

«لماذا على الرجل ألا يتزوج؟»

«لا يمكنه أن يتزوج. لا يمكنه أن يتزوج»، قال بغضب شديد. «إن كان يريد أن يخسر كل شيء، فعليه ألا يضع نفسه في مثل هذا الموضع. عليه ألا يجعل نفسه عُرضة للخسارة، عليه أن يجد أشياء لا يمكنه أن يخسرها».

تحدث بغضب ومرارة شديدين، وكان ينظر أمامه وهو يتحدث. «ولماذا يخسرها بالضرورة؟».

«سيخسرها»، قال الرائد، كان ينظر إلى الجدار، ثم نظر إلى الآلة أمامه وانتزع يده الصغيرة من بين الحزامين، وخبطها بشدة على فخذه، «سيخسرها»، قال بصوت أشبه بالصراخ، «لا تجادلني!» ثم نادى على المسؤول عن تشغيل الآلات، «تعال وأطفئ هذه الآلة اللعينة».

توجه إلى الغرفة الأخرى من أجل العلاج الضوئي والتدليك. ثم سسمعته يطلب إلى الطبيب أن يستخدم هاتفه وأغلق الباب. عندما عاد إلى الغرفة، كنت أجلسس في آلة أخرى. كان يرتدي مئرره وقبعته، واتجه مباشرة نحو آلتي، ووضع ذراعه على كتفي.

«أنا آسف جداً»، قال وهو يربّت على كتفي بيده السليمة. «لم أقصد أن أسيء الأدب، لكن زوجتي ماتت لتوّها. أرجو أن تسامحني».

«أوم...»، قلت وأنا أشعر بالغثيان من أجله. «بل أنا الذي بأسف حداً».

ظل واقفاً وهو يعض على شفته السفلى. «إنه أمر في غاية الصعوبة»، قال. «لا أستطيع أن أتقبَّل الأمر».

راح يسدد نظراته التي تجاوزتني إلى النافذة التي خلفي. ثم راح يبكي. «لا أستطيع أبداً أن أتقبل الأمر»، قال وهو يَغُصّ بدموعه. هكذا تخطى الآلات وخرج من الباب باكياً، مرفوع الرأس، يحدق في الفراغ، ماشياً بخط مستقيم على شاكلة الجنود، يعض على شفتيه، والدموع تنهمر على خديه.

قال لي الطبيب إن زوجة الرائد، التي كانت في ميعة الصبا ولم يتزوجها إلا بعدما أُخرج من ساحة القتال خروجاً لا عودة عنه، قد توفيت بداء ذات الرئة. لم يَطُل مرضها إلا بضعة أيام. لم يتوقع أحدً أنها ستموت. توقف الرائد عن المجيء إلى المستشفى لمدة ثلاثة أيام، بعد ذلك جاء في ميعاده، وهو يرتدي شريطاً أسود على ردن لباسه العسكري. عندما عاد، وجد صوراً كبيرة مؤطرة معلقة على الجدار تُظهر شتى أنواع الجروح قبل علاجها بالآلات وبعده. أمام الآلة التي يستخدمها الرائد كانت هناك ثلاث صور لأيد كيده فتم ترميمها تماماً. لا أعرف من أين حصل عليها الطبيب. ما كنت أعرفه دوماً هو أننا أول من استخدم هذه الآلات. لم يأبه الرائد كثيراً للصور، لأنه كان يسدد نظراته خارج النافذة.

## تلالٌ كَالفيَلة البيضاء [١٩٢٧]

كانت التلال الواقعة على الجهة الأخرى من وادي إيبرو بيضاء طويلة. أما في هذه الجهة فلم يكن هناك ظلَّ ولا أشجار، وكانت المحطة بين خطين من السكك الحديد في الشمس. بلصق المحطة كان ظل المبنى دافئاً، وكانت هناك ستارة مصنوعة من خرز الخيزران مسدلة على الباب المؤدي إلى البار لمنع الذباب مسن الدخول. جلس الأمريكي والفتاة التي معه إلى مائدة في الظل خارج المبنى، كان الطقس حاراً والقطار السريع الآتي من برشلونة سيصل خلال أربعين دقيقة، كان القطار يتوقف عند المحطة لمدة دقيقتين ثم يواصل سيره إلى مدريد.

«ماذا سنشرب؟» سألت الفتاة بعد أن خلعت قبعتها ووضعتها على المائدة.

«إن الطقس حارٌّ جداً»، قال الرجل.

«لنشرب الشراب».

«كأسان من الشراب»، وجه الرجل كلامه عبر الستارة.

«كبيرتان؟» سألتُ امرأة تقف في المدخل.

«نعم، كبيرتان»،

جاءت المرأة بكأسين من الشراب وواقيتين من اللباد. وضعت الواقيتين وكأسي الشراب على المائدة ونظرت إلى الرجل والفتاة. كانت نظرات الفتاة تسرح في التلال. كانت التلال بيضاء في الشمس وكانت الأرض الريفية داكنة جافة.

«تبدو كأنها فيَلةٌ بيضاء»، قالت الفتاة.

«لم أر فيلاً أبيض قط»، قال الرجل وهو يكرع شرابه (١٤٨).

«ومن أين لك أن تراها؟»

«قد أراها»، قال الرجل. «إن قولك هذا لا يبرهن شيئاً».

نظرت الفتاة إلى ستارة الخرز. «لقد رسموا عليها شيئاً. هل تعرف ماذا يقول الرسم؟» سألته.

«أنيس دل تورو، إنه مشروب».

«هل يمكننا أن نجريه؟»

نادى على النادلة عبر الستارة، فجاءت.

«أربعة ريالات»(١٤٩).

«نرید کأسین من أنیس دل تورو».

«بالماء؟».

«هل تريدينه بالماء؟»

«لا أعرف»، قالت الفتاة. «هل هو طيب مع الماء؟».

«لا بأس به».

«هل تريده بالماء؟» سألت النادلة.

«نعم، بالماء».

«يشبه طعمُه طعمَ السوس»، قالت الفتاة وهي تضع الكأس من يدها.

«هكذا هي الحال مع كل شيء».

<sup>(</sup>١٤٨) لعبارة «فيل أبيض» معنى مجازي في الإنجليزية، وهو أن يكون لدى المرء ملك يحتاج إلى رعاية ونفقة كبيرة ولا يعطي سوى مردود ضعيف، لذلك يرى بعض النقاد أن شخصيتي القصة تتجادلان حول عملية إجهاض بسبب حمل غير مرغوب فيه [المترجم].

<sup>(</sup>١٤٩) الريال الإسباني هو ربع بيزيتا [المترجم].

«نعم»، قالت الفتاة. «كل شيء له طعم السوس، ولا سيما الأشياء التي ننتظرها طويلاً، كمشروب الأفسنتين»(١٥٠).

«كفي، كفي!».

«أنت الذي بدأ»، قالت الفتاة. «لقد كنت أتسلى وأستمتع بوقتى».

«حسنٌ، لنحاول أن نستمتع بوقتنا».

«لا باس. لقد كنت أحاول. لقد قلتَ إن الجبال تبدو كأنها فيلةً بيضاء. أليس هذا قولاً ذكياً؟».

«إنه كذلك».

«أردت أن أجرب هذا المشروب الجديد، أليس هذا كل ما نفعله؟ ننظر إلى الأشياء ونجرب المشروبات الجديدة؟».

«أعتقد ذلك»

سرحت الفتاة بنظراتها نحو التلال.

«إنها تلال رائعة»، قالت الفتاة. «إنها في الحقيقة لا تبدو كالفيلة البيضاء. كنت أقصد فقط لون فشرتها كما يبدو من بين الأشجار». «هل نتناول مشروباً آخر؟».

«لا بأس».

هبت الريح الدافئة، فارتطمت ستارة الخرز بالمائدة.

«الشراب لذيذ وبارد»، قال الرجل.

«إنها رائعة»، قالت الفتاة.

«إنها في الحقيقة عملية بسيطة جداً، يا جيغ»، قال الرجل. «إنها في الحقيقة ليست عملية على الإطلاق».

<sup>(</sup>١٥٠) الأفسـنتين: عشـبة تسـتخدم في صناعة الأدوية الهاضمة والمدرة، كما تدخل أيضا في صناعة مشروب ثقيل باسمها [المترجم].

نظرت الفتاة إلى الأرض التي تقف عليها أرجل الطاولة. «أعرف أنك لا تمانعين، يا جيغ، إنها لا شيء في الحقيقة. إنها تسمح بدخول الهواء فقط».

لم تقل الفتاة شيئاً.

«سأذهب معك وسأبقى معك دائماً. كل ما هنالك هو أنهم يسمحون بدخول الهواء، وبعدها تسير الأمور بشكل طبيعي تماماً».

«وماذا سنفعل بعدئذ؟»،

«سنكون على ما يرام بعدها، تماماً كما كنا من قبل»،

«ما الذي يجعلك تعتقد ذلك؟»

«هذا هو الشيء الوحيد الذي يكدر عيشنا، إنه السبب الوحيد لشقائنا».

نظرت الفتاة إلى ستارة الخرز، ثم مدَّت يدها وأمسكت بخيطين من الخرز.

«وأنت تظن أننا بعدها سنكون سعيدين وعلى خير ما يرام».

«أنا أعلم أننا سينكون كذلك، لا داعي للخوف، أعرف كثيراً من الناس الذين فعلوها من قبلنا».

«وكذلك أعرف أنا»، قالت الفتاة. «وبعدها كانوا جميعاً سعداء».

«على أي حال»، قال الرجل، «لا لزامَ عليك إن كنت غير راغبة في ذلك. لا أريدك أن تفعلي هذا إن لم تكوني راغبة فيه. لكنني أعلم أنها بمنتهى البساطة». «وهل هذا حقاً ما تريده أنت؟».

«أعتقد أنها أفضل شيء نفعله، لكنني لا أريدك أن تفعلي إن لم تكوني حقاً راغبة».

«وإن فعلت، هل ستكون سعيداً، وتعود الأمور إلى سابق عهدها وتحبني؟».

«أنا أحبك الآن، وأنت تعلمين أننى أحبك».

«أجل، أعلم. لكنني إن فعلتُ، فهل ستمانع إن قلتُ إن الأشياء تشبه الفيلة البيضاء؟».

«بل ساحب مثل هذا القول. أنا أحبه الآن، لكن المشكلة هي أنني لا أستطيع التفكير في مثل هذه الأمور الآن، أنت تعرفينني عندما أصير نهباً للقلق».

«وإن فعلتها، ألن يعاودك القلق أبداً؟».

«لـن أقلق بشـأن ذلك لأنني أعلـم أنها عمليـة في منتهى البساطة».

«إذن، سأفعل. سأفعل لأنني لا أبالي بنفسي».

«ماذا تقصدين؟».

«لا أبالي بنفسي».

«ولكنني أبالي بك».

«أوه، طبعاً. لكنني لا أبالي بنفسي. وسأفعلها وستكون الأمور بعدها على خير ما يرام».

«لا أريدك أن تفعلي إن كان هذا هو شعورك».

نهضت الفتاة وسارت إلى نهاية المحطة. وعلى الطرف الآخر كانت حقول الحبوب والأشـجار تمتد على ضفاف نهر إيبرو.

وخلف النهر في البعيد كانت هناك جبال. عَبَر ظلُّ سحابةٍ حقلَ الحبوب وشاهدت الفتاةُ النهرَ من بين الأشجار، وقالت:

«وبعدها يمكننا أن نملك كل هذا. ويمكننا أن نملك كل شيء وكل يوم نجعل الأمر أكثر استحالة».

«ماذا قلت؟».

«قلت يمكننا أن نملك كل شيء».

«بإمكاننا أن نملك كل شيء».

«لا، لا يمكننا».

«بإمكاننا أن نملك الدنيا بأكملها».

«بإمكاننا أن نسافر إلى أي مكان نشاء».

«لا، لا يمكننا، لم يعد هذا بوسعنا».

«بل هو كذلك»،

«لا، ليـس كذلك. متى أخذوا منك شيئاً، فلا تستطيع أن تسترده».

«لكنهم لم يأخذوه».

«سننتظر ونری»،

«هيا، عودي إلى الظل»، قال لها. «يجب ألا تشعري على هذا النحو».

«لا أشعر لا على هذا النحو ولا ذاك. كل ما هنالك هو أنني أعرف كيف هي الأمور».

«لا أريدك أن تفعلى شيئاً لا تريدينه...».

«وليس في هذا ما يضيرني»، قالت له. «أعرف ذلك. هل لنا بكأس أخرى من الشراب؟».

«لا بأس، ولكن عليك أن تدركي...».

«إنى أُدرك»، قالت الفتاة. «هلاً توقفنا عن الحديث؟».

جلسا إلى المائدة وراحت نظرات الفتاة تسرح في التلال الواقعة على الطرف القاحل للوادي، ونظر الرجل إليها وإلى المائدة، وقال:

«عليك أن تدركي أنني لا أريدك أن تفعلي شيئاً لا تريدينه. إنني على استعداد تام لِتَقَبُّل الأمر إن كان هذا الأمر يهمك».

«وأنت، ألا يهمك هذا الأمر؟ بإمكاننا أن نتعايش معه».

«بالطبع، يهمني الأمـر، ولكني لا أريد أحداً غيرك. لا أريد أحداً غيرك. كما إنني أعلم أن المسألة في منتهى البساطة».

«نعم، أنت تعلم أن المسألة في منتهى البساطة».

«لا بأس أن تقولي ذلك، لكن هذه هي الحقيقة التي أعلمها». «هلا أسديت لي معروفاً الآن؟».

«أنا رهن إشارتك لأي شيء».

«أرجوك، أرجوك، أرجوك، أرجوك، أرجوك، أرجوك، أرجوك، أرجوك، هلل توقفت عن الحديث؟».

لم ينبس ببنت شفة، بل نظر إلى الحقائب بلصق جدار المحطة. وكانت تحمل قسائم من كل الفنادق التي أقاموا فيها.

«لكني لا أريدك أن تفعلي، لست أهتم للأمر كثيراً».

«سأصرخ»، قالت الفتاة.

جاءت النادلة من بين الستائر تحمل كأسين من الشراب ووضعتهما على واقيتَي اللباد المبللتين، وقالت: «سيصل القطار خلال خمس دقائق».

«ماذا قالت؟».

«قالت إن القطار سيصل بعد خمس دقائق».

ابتسمت الفتاة للمرأة ابتسامة صافية لتشكرها.

«مـن الأفضل لي أن أنقل الحقائب إلـى الطرف الآخر من المحطة»، قال لها الرجل، فابتسمت له.

«لا بأس. عُد بعد ذلك لنكمل الشراب».

حمل الحقيبتين ودار بهما حول المحطة باتجاه السكة الأخرى. نظر إلى أعلى السحة فلم ير القطار، عاد سائراً عبر الحانة حيث كان الناس المنتظرون يحتسون الشراب، تناول كأساً من «أنيس» ونظر إلى الناس، كانوا جميعاً ينتظرون القطار انتظاراً لا يشوبه قلق، خرج عبر ستارة الخرز، كانت تجلس إلى المائدة، فابتسمت له.

«هل تشعرين بالتحسن»، سألها.

«أنا بخير»، قالت، «ليس فيَّ ما يدعو إلى التساؤل، أنا بخير».

### المؤلف مع سلور

#### إرنست همتغواي

- ولد سنة ١٨٩٩ في أوك بارك، في ولاية إلينوي الأمريكية.
- بعد تخرجه في المدرسة الثانوية، عمل صحافيًا لمدة سبتة أشهر، قبل أن يلتحق بالجبهة الإيطالية بصفة سبائق سبيارة إسعاف متطوع خلال الحرب العالمية الأولى. ثم حصل على وسيامين من الحكومة الإيطالية تقديرا لشحاعته.
- انتقل للعيش في باريس سنة ١٩٢١، حيث أنضم إلى مجموعة كتاب المهجر الأمريكان من أمثال غيرترود شتاين وإزرا پاوند. لكنه عاش أيضا في ما بعد في كي وست، في ولاية فلوريدا، وإسبانيا، وكوبا.
- بالإضافة إلى الحسرب العالمية الأولى، شهد همنفسواي أيضا الحرب اليونانية التركية، والحرب الأهلية الإسسبانية، شم الحرب العالمية الثانية. وقد اسستقى موضوعسات عدد من قصصه ورواياته من هدنه التجارب التي عاينها بصفة مراسل حريى.
- نشــر عددا كبيــرا من الروايــات والمجموعات القصصية، وله مســرحية واحدة.
- نال جائزة پولتسر، وهي أرفع جائزة أمريكية أدبية سنة ١٩٥٣، كما منحته الأكاديمية الأمريكية للآداب ميدالية الاستحقاق للرواية. وهي سمنة ١٩٥٤ نال جائزة نوبل للآداب.
- كان أسلوبه في السرد الأدبي من نوع السهل المنتع، حيث يترك شخوصه يعيشون حياتهم ولا يقول عنهم شبيئا، بل يجعل أفعالهم هي التي تشي عن دواخلهم، وقد تأثر عدد كبير من الكتاب بهذا الأسلوب.
- تــزوج أربع مرات، وكان يعشــق الصيــد بأنواعه والحيــاة البرية، ويهوى الملاكمة ومصارعة الثيران. لكنه في السنوات الأخيرة من حياته تكالبت عليه الأمراض، فمات منتحرا سنة ١٩٦١.

#### د. موسى الحالول

- من مواليد ١٩٦٥، الرقة، الجمهورية العربية السورية.
- درس الأدب الإنجليزي في جامعة حلب، وتخرج فيها سنة ١٩٨٧.
- حصل على الماجستير والدكتوراه في الأدب المقارن من جامعة بنسلفانيا الحكومية، الولايات المتحدة الأمريكية، وتخرج سنة ١٩٩٥.
- درس الأدب الإنجليزي في جامعة تشرين بسورية، ثم في جامعتي جرش والعلوم التطبيقية بالأردن. وهو الآن أستاذ مشارك في جامعة الطائف بالملكة العربية السعودية.
- نشــر عددا من الكتب المترجمة عن الإنجليزية هــي: «النبوءة والرونيات: من الأدب الإســكندنافي»، «خفايا ما بعد الحداثــة»، «هكذا تكلم الفايكنغ»، «حكايات الهنود الأمريكيين وأســاطيرهم»، «حكايات إيسوپ» (وهذا الأخير بالاشتراك مع سمر رزق).
- كما ترجم إلى الإنجليزية رواية فخري قعوار، «عنبر الطرشان»، وجزءا من رواية رشيد بوجدرة، «ليليات امرأة آرق».
- له مجموعة قصائد وقصص قصيرة منشـورة بالإنجليزية بعنوان: «قواعد جديدة للنظام المالي الجديد»، وآخر إصداراته كتاب نقدي عن الأدب العربي بعنوان «العربية المعذبة».

#### د. اسماعیل صافیهٔ

- من مواليد سورية ١٩٦١.
- حاصــل على الإجــازة الجامعية في اللغة الإنجليزيــة وآدابها، من جامعة دمشق العام ١٩٨٣.
- ماجستير في علم اللغة، وعلم اللغة التطبيقي من جامعة إلينوي شامبي بالولايات المتحدة الأمريكية العام ١٩٨٩، ودكتوراه في علم اللغة من الجامعة نفسها العام ١٩٩٢.
  - يعمل أستاذا مساعدا في اللغة الإنجليزية، بالجامعة العربية المتوحة،
- ناشـط ومهتم جـدا بالبحث العلمي فـي اللغويات وطـرق تدريس اللغة الإنجليزية كلفة أجنبية وكلفة ثانية.
- له عـدد من الترجمات والمراجعات مع سلسـلة «إبداعات عالمية»، ومجلة «الثقافة المالمية».

### المتر بم ف**& سلو**ر

### المرايم ف**ي** سلور

### إجدارات قادمة

المجموعة القصصية الكاملة

(الجزء الثاني)

لإرنست همنغواي

ترجمة: د. موسى الحالوك

مراجعة: د. إسماعيك صافية

(تُرجمت عن الإنجليزية)

#### تأليف، جلال آل أحمد نون والقلم 318 تأليف، تشاندرا سيخار كامبار . سیری سامبیجی 319 تأليف، جورج أورويل أيام بورمية 320 تأليف ايتالو كالفينو ستوصايا للألفية القادمة 321 تأليف، ت. س. اليوت السكرتير الخصوصي 322 تأليف مجموعة من القاصين قصص برازيلية 323 البرازيليين تأليف رولان بارت شذرات من خطاب في العشق 324 تأليف : جيمز ماكبرايد 325 لون الماء تأليف أمريتا بريتام 326 وجهان لحواء تأليف، البخاندرو كاسونا النزل ذو الشرفات السبع 327 تأليف مجموعة من القاصين من الأدب الباكستاني الحديث 328 الباكستانيين مختارات من القصة التركية تأليف،مجموعة من القاصين 329 الأتراك الماصرة تأليف وبهرام بيضائي مسرحية محكمة العدل في بلخ 330 تأليف ابنانا يوشيموتو مطبخ - خيالات ضوء القمر 331 تأليف جونتر جراس الطباخون الأشرار 332 تأليف وهاينرش فون كلايست الجرة الكسورة تأليف: أندريه شديد شمل تشابه ضائع 333 تأليف ، فلاديمير هلباتش حكايات الهنود الأمريكيين 334 وأساطيرهم تأليف، مجموعة من القاصين زهرة الصيف 335 اليابانيين تأثيث ، ليويولد سيدار سنغور طام ـ طام زنجی 336 تأليف انيكولو ماكياطللي 337 اليبروح تأليف جوهر مراد منزل النور 338 تأليف، تشنوا أشيبي كثبان النمل في السافانا 339 تأليف، أرتور شنيتسلر أناتول وجنون العظمة 340 تأليف، إيفان بونين 341 غرام ميتيا تأليف فيمي أوسوفيسان آرنجتدن والحارس الليلي 342 تاليف، تنغ - هسنغ يي ورقة في الرياح القارسة 343 تأليف إيريش كستنر مدرسة الدكتاتور 344 تيد هيوز رسائل عيد الميلاد 345 تأثيف سليمان جيغو ديوب حكايات وخرافات أفريقية (1) 346 الطفل اللك تأليف، فريدريش شيللر مسرحية عذراء أورليان 347

حكايات وخرافات أفريقية (2)

348

تأثيف سليمان جيغو ديوب

ם ענן

ىن منه

السلسلة

#### الأدغال والسهول العشبية تحكى القصة القصيرة الإسبانو أمريكية تأليف مجموعة من القاصين 349 المتحدثين بالأسبانية في القرن العشرين تأليف، وول سوينكا مسرحيتاه-1 محنة الأخ جيرو 350 -2 تحوُّل الأخ جيرو تأليف، أو. هنري روض الأدب (مختارات قصصية) 351 تالیف، ب. بریشت مسرحية «آنتيجون» 352 تأليف: هنري برونل أجمل حكايات الزن 353 يتمعها فن الهايكو 354 تأليف، لأوشه مسرحية دالقهيء تأليف، برايان فرييل مسرحيتا: - 1 صناعة تاريخ 355 -2 ترجمات تأليف، ج. م. كويتتزي رواية والشباب، 356 مختارات من الشعر الجرى الماصر تأليف، مجموعة من الشعراء 357 (شعراء السبعينيات) المجريين مسرحيتا: - 1 تلاميذ الخوف تأليف: إيجون وولف 358 -2 الفزاة تأليف، وليام سارويان اسمی آرام (مجموعة قصصیة) 359 تأليف مجموعة من القاصين حامل الإكليل (قصص مختارة) 360 المتحدثين بالألمانية تأليف، سيلافومير مروجيك الصُّورة (مسرحية) 361 الأيام الخمسة الأخيرة لرسول تأليف: تحسين يوجل 362 (رواية) تأثيف إيرينيوش إيريدينسكي سبع مسرحيات ذات فصل واحد 363 أندجى ماليشكا (من بولند) ستانیسلاف لیم (ستانیسواف) سوافومير مروجيك تأليف: مجموعة من القاصات سبع نساء... سبع قصص 364 الفارسيات تأليف، نوبل كاورد 365 زمن الضحك (ملهاة خفيفة من ثلاثة فصول) قىألىيىف، رُوبىين دايىشىيە بالأبيض على الأسود 366 غونساليس غاليغو (رواية) تأليف، تبان هان مسرحيتا: - 1 سهرة في المقهى 367 -2 موت ممثل مشهور إمرأة وحيدة ، فروغ فرخزاد وأشعارها ، تأليف: مايكل هلمان 368 سيرة حياة

## ما مِدر من هذه السلسلة

| تأليف: ييجي شانيافسكي        | دالملاح، (مسرحية من الأدب البولندي) | 369   |
|------------------------------|-------------------------------------|-------|
| _                            | ليلة التنبؤ (رواية)                 | 370   |
| تأليف، بول أوستر             |                                     | - : - |
| تأثيف، نويل كاورد            | هذا الجيل الحظوظ (مسرحية)           | 371   |
| تأليف، أمادو همباطي با       | لا وجود لخصومات صغيرة               | 372   |
| تأليف، جيروم لورنس           | الليلة التي أمضاها شوروفي           | 373   |
| وروبرت إي. ئي                | السجن (مسرحية)                      |       |
| تأليف، مجموعة من الشعراء     | مختارات من الشعر الإيراني           | 374   |
| الإيرانيين                   | الحديث                              |       |
| تأليف، بول بولز              | العقرب وقصص أخرى (الجزء الأول)      | 375   |
| تأليف، بول بولز              | العقرب وقصص أخرى (الجزء الثاني)     | 376   |
| تأليف فروغ فرخزاد            | «الأسيرة» (مختارات من ديوان شعر)    | 377   |
| تأليف، مونيكا علي            | شارع بريك لين (الجزء الأول)         | 378   |
| تأليف، مونيكا على            | شارع بريك لين (الجزء الثاني)        | 379   |
| تأليف، كورماك مكار <u>ني</u> | الطريق (رواية)                      | 380   |
| تأليف، مجموعة من الأدباء     | مختبارات من القصص القصيرة           | 381   |
| الأوزيك                      | الأوزيكية                           |       |
| تأليف: مارغريت دوراس         | عشيق الصين الشمالية (رواية)         | 382   |

## ما مِدر من هذه السلسلة

### قسيمة الاشتراك

| سلسلة عالم العرفة |      | مجلة عالم الفكر |      | مجلة الثقافة العالية |      | إبداعات عالية |       | - 4                              |
|-------------------|------|-----------------|------|----------------------|------|---------------|-------|----------------------------------|
| دولار             | د .ك | دولار           | د .ك | دولار                | د .ك | دولار         | د .لك | البيان                           |
| -                 | 70   | -               | 14   | -                    | 14   | -             | ۲.    | المؤسسات داخل الكويت             |
| _                 | 10   | -               | ٦    | _                    | ٦    | _             | 1.    | الأفراد داخل الكويت              |
|                   | ۳٠   |                 | 17   | _                    | 17   | -             | 45    | المؤسسات في دول الخليج العربي    |
| -                 | 17   | -               | ٨    | -                    | ٨    | -             | W     | الأفراد في دول الخليج العربي     |
| ٥٠                | -    | ٧٠              | -    | ۳٠                   | -    | 0.            | -     | المؤسسات في الدول العربية الأخرى |
| 70                |      | 7.              | -    | ١٥                   | -    | Υo            | -     | الأفراد في الدول العربية الأخرى  |
| 1                 | -    | į.              | _    | ٥٠                   | _    | 1             | _     | المؤسسات خارج الوطن العربي       |
| ٥٠                |      | ٧.              | -    | 40                   | -    | ٥٠            | ~     | الأفراد خارج الوطن المربي        |

| تجديد اشتراك | نبتكم في، تسجيل اشتراك | رجاء ملء البيانات <b>في حالة</b> رة |
|--------------|------------------------|-------------------------------------|
|              |                        | الاسم:                              |
|              |                        | العنوان:                            |
|              | مدة الاشتراك:          | اسم المطبوعة،                       |
|              | نقداً/ شيك رقم:        | الْمِلغ الْرسل؛                     |
|              | التاريخ: / / ٢٠٠م      | التوقيع،                            |

تسدد الاشتراكات مقدما بحوالة مصرفية باسم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مع مراعاة سداد عمولة البنك المحول عليه المبلغ في الكويت.

وترسل على العنوان التالي،

السيد الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ص.ب، 28623 - الصفاة - الرمز البريدي 13147 دولة الكويت

## أسماء وكلاء التوزيع

#### الأردن:

وکالة التوزیع الأردنیة عمان صب ۲۷۵ عمان – ۱۱۱۱۸ ت – ۲۵۸۸۵۵ فاکس (۹۹۲۹) ۲۲۲۷۷۲۳

#### البحرين،

مؤسسة الهّلال لتوزيع الصحف ص. ب ۲۲۶/ المنامة – البحرين ت ۲۹٤۰۰۰ – فاكس (۹۷۳) ۲۹۰۵۰

#### عمان:

المتحدة لخدمة وسائل الإعلام مسقط ص. ب ٢٣٠٥ - روي الرمز البريدي ١١٢ ت ٧٠٠٨٩٦ - ٧٨٨٢٤ فاكس ٧٠٠٨٩٦

#### قطره

دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع الدوحة ص. ب ۳۶۸۸ - قطر ت ٤٦٦١٦٩٥ فاكس (٩٧٤) ٤٦٦١٦٩٥

#### فلسطان:

وكالة الشرق الأوسط للتوزيع القدس/ شارع صلاح الدين ١٩ ص. ب ١٩٠٨ ت ٢٣٤٣٩٥٤ فاكس ٢٣٤٣٩٥٥

#### السودان:

مركز الدراسات السودانية الخرطوم ص. ب 1881 ت ٤٨٦٦٦) فاكس ٣٦٢١٥٩ (٢٤٩١٣)

#### نبوبورك:

MEDIA MARKETING RESEARCHING 25 - 2551 SI AVENUE LONG ISLAND CITY NY - 11101 TEL - 4725488 FAX 1718 - 4725493

#### لندن:

UNIVERSAL PRESSAL MARKETING LIMITED POWER ROAD. LONDON W 4SPY TEL 020 8742 3344 FAX: 2081421280

#### الكويت،

شركة المجموعة الكويتية للنشر والتوزيع الشويخ - المنطقة التجارية الحرة - شارع الموفنبيك -مبنى رقم D14 الدور الأول ص. ب ٢٩١٢٦ - الرمز البريدي ١٣١٥٠ ت ٠٩٦٥٢٤٦١٢٥٣٠ فاكس ٠٩٦٥٢٤٦١٢٥٣٢

#### الإمارات،

شركة الإمارات للطباعة والنشر والتوزيع دبي، ت: ٩٧١٤٢٦٦٦١١٥ - هاكس: ٢٦٦٦١٢٦ ص. ب ١٠٤٩٩ دبي

#### السعودية،

الشركة السعودية للتوزيع الإدارة العامة – شارع الملك فهد (السنين سابقا) – ص. ب ١٣١٩٥ حدة ٢١٤٩٦ ت ٢٥٣٠٩٠ – فاكس ٢٥٣١٩١

#### سورية:

المؤسسة العربية السورية لتوزيع المطبوعات سوريا - دمشق صب (٩٦٢١) ١٢٠٣٥ ت - ٢١٢٢٥٣٧ فاكس ٢١٢٢٥٣٢

#### مصره

دار الأخبار للتوزيع شارع الجلاء رقم ٦ - القاهرة ت - ٥٨٠٦٤٠٠ فاكس ٥٨٠٦٤٠٠

#### المغربء

الشركة العربية الأفريقية للتوزيع والنشر والصحافة (سبريس) زنقة سجلماسة الدار البيضاء ٧٠ ت ٢٢٢٤٩٢٠٠ فاكس (٢١٢) ٢٢٢٤٩٢٠٠

#### تونس:

الشركة التونسية للصحافة تونس - ص. ب ٤٤٢٢ ت - ٣٢٢٤٩٩ فاكس - ٣٢٢٠٩ (٢١٦٧١)

#### لىنان:

شركة الشرق الأوسط للتوزيع ص. ب ۲۲۲۰/۱۱۰۱ بيروت ۲۲۲۰/۱۱۰۱۱ ت - ٤٨٧٨٩٩ فاكس – (٩٦١١) ۲۸۸۸۸

#### اليمن:

القائد للتوزيع والنشر – ص. ب ٢٠٨٤ ت - ٢/٢/٢٢١٩٠١ فاكس (٩٦٧) ٧/٣٢٠١٩٠٩

## سلسلة إبداعات عالمية

«إبداعات عالمية» سلسلة دورية تصدر كل شهرين عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وكانت في السابق تصدر - شهريا - عن وزارة الإعلام تحت اسم سلسلة «من المسرح العالمي» حتى بعد انضمامها إلى المجلس الوطني العام ١٩٩٤، وكانت تعنى بنشر المسرحيات العالمية فقط. وقد صدر العدد الأول من سلسلة «من المسرح العالمي» في أكتوبر ١٩٦٩، تحت عنوان مسرحية «سمك عسير الهضـم»، تأليف: مانويل جاليتش، وبعد تغيير مسـماها إلى سلسلة «إبداعات عالمية» العام ١٩٩٨، أصبحت تعنى بنشر الترجمات الإبداعية الراقية من لفات مختلفة، وتنطلق أهداف السلسلة (إبداعات عالمية) من فلسفتها في نشر الوعي الثقافي القائم على التراث الإنساني، من خلال نشر وتقديم ترجمات رصينة من الآداب العالمية، من روايات وقصص قصيرة ودواوين شعر ومسرحيات... وغيرها، من لغاتها الأصلية، بهدف تزويد المكتبة العربية بآثار هذه الثقافات المختلفة.

وترحب السلسلة باقتراحات النشر والترجمة المقدمة من المتخصصين، على أن تكون وفق الشروط التالية:

١ – أن تكون المادة المقترح ترجمتها مميزة في المستوى الفكري والأدبي الرفيع، ولم يسبق نشرها في أي مكان آخر.

۲ - یجب آلا یزید حجم المادة علی ۳۵۰ صفحة من القطع المتوسط، وأن تكون مصحوبة بنبذة وافیة عن الكتاب وموضوعاته وأهمیته ومدی جدواه.

٣ - يجب تقديم النص الأدبي المقترح نشره، أو ترجمته مع الكتاب في لغته الأصلية، ويرسل مطبوعا على الآلة الكاتبة مع وضع نسخة من النص المترجم في ديسك أو CD، مع تدوين أرقام صفحات الكتاب الأصلي المقابلة للنص المترجم على جانب الصفحة المترجمة.

٤ - السلسلة غير مسؤولة عن إعادة الكتب الأجنبية
 والنصوص الأصلية أو المترجمة التي لا يتم قبولها.

٥ - المواد المقدمة للنشر أو الترجمة تخضع للتحكيم العلمي على نحو سري من قبل هيئة تحرير السلسلة، ويجري إرجاع النصوص إلى أصحابها لإجراء التعديلات أو الإضافات اللازمة عليها قبل نشرها، كما يجب ألا تحتوي النصوص على عبارات منافية للدين أو الأخلاق.

وفي حال الموافقة والتعاقد على الموضوع المترجم للنشر تصرف مكافأة للمترجم بمعدل ٢٠ فلسا عن الكلمة الواحدة في النص الأجنبي.

وفي جميع الحالات ينبغي إرسال سيرة ذاتية وافية (C.V) للمترجم، تتضمن البيانات الرئيسية عن نشاطه الأدبي السابق، وعنوان المراسلة التقليدي والإلكتروني، واسمه الثلاثي باللغة الإنجليزية حسب جواز سفره، بالإضافة إلى كتابة اسم البنك الذي يتعامل معه ورقم حسابه الذي ستحول المكافأة عليه.

## الفهرس

| مقدمة                                              | 5         |
|----------------------------------------------------|-----------|
| مقدمة المؤلف                                       | 27        |
| حياة فرانسس ماكومبر السعيدة القصيرة                | 31        |
| عاصمة الدنيا                                       | <i>80</i> |
| ثلوج كليمنجارو                                     | 99        |
| عجوز عند الجسر                                     | 137       |
| على رصيف الميناء في إزميرعلى رصيف الميناء في ازمير | 141       |
| المخيم الهندي                                      | 145       |
| الطبيب وزوجته                                      | 153       |
| نهایة شيءنهایة شيء                                 | 161       |
| ثلاثة أيام من الهبوب                               | 169       |
| المحاربالمحارب                                     | 186       |
| قصة قصيرة جدا                                      | 201       |
| بيت جندي                                           | 205       |
| الثائر                                             |           |
| السيد اليوت وزوجته                                 | 220       |
| قطة تحت المطو                                      | 226       |
| قبل الأوان                                         | 232       |
| ثلج التزلج                                         | 243       |
| والديوالدي                                         | 254       |
| نهركبير له قلبان الجزء الأول                       | 275       |
| نهركبير له قلبان، الجزء الثاني                     | 290       |
|                                                    | 307       |
| في بلاد أخرىنست                                    | 352       |
| تلال كالفيلة البيضاء                               | 360       |
|                                                    |           |





# المجموعة القصصية الكاملة لإرنست همنغواي (الجزء الأول)

نقدم للقارئ الكريم في هذا العدد الجيزء الأول من الجموعية القصصيية الكاملة للكاتب والروائي الإنجليزي الشهير «إرنست همنغواي». فهذا العدد يحتوي على نحو ٢٣ قصة، مختلفة في ترتيبها الزمني.

لقد عُرف همنغواي في الأوساط الفنية العربية برواياته الشهيرة جدا كرواية «الشيخ والبحر» (١٩٥١) و«وداعا للسلاح» (١٩٢٩). ولكن القارئ العربي لم يعرفه من خلال قصصه الكثيرة والشهيرة كما عرفته الأوساط الفنية الأخرى ووصفته بعمالة من عمالقة الأدب في القرن العشرين. حيث حاز عددا من الأوسامة العسكرية والجوائز الأدبية الرفيعة في ذلك الزمان ومنها جائزة نوبل للآداب في العام ١٩٥٤؛ لإتقانه فن السرد في روايته المعروفة «الشيخ والبحر».

ولد همنغواي وتوفي في أمريكا (١٨٩٩ - ١٩٦١) وقد كان يعمل بالإضافة إلى كتابته القصص والروايات والقصائد والرسائل والمسرحيات ونصوصا أدبية أخرى. مراسلا صحافيا في ميادين المعارك والحروب. فقد ضحى بنصف حياته في سبيل إرسال التقارير الصحافية من جبهات القتال العنيفة في الحربين العالميتين وحروب أخرى. إلى مقر عمله في صحف مختلفة عمل بها في فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرهما.

تلقد طعّم همنغواي قصصه ورواياته ونصوصه الأدبية الأخرى بعدة مفردات رياضية كمصارعة الثيران ومصطلحات لأنشطة أخرى كان قد مارسها في حياته. كالرهانات وصيد السمك والتزلج على الجليد وصيد الحيوانات البرية. ومعظم هذه المفردات والمصطلحات كانت بلغات عدة - إضافة إلى لغته الإنجليزية - كالألمانية والإسبانية والإيطالية والفرنسية. وذلك طبيعي بالنسبة إلى أدب مثله تنقل بين تلك الدول الأربع في معظم سني حياته الزاخرة بالسعادة والتعاسة.

ومـن الملاحـظ أن هناك بعض الأعمـال الأدبية قد جُمعـت ونقحت بعد وفاتـه (منتحرا), ثم نُشــرت في وقت لاحق ضمن مجموعته القصصية الكاملة. وهناك مشروع ضخم لنشر رسائل همنغواي في عدة مجلدات, تقوم على إعداده - في الوقت الحالي - جامعة بنســلفانيا الحكومية ومؤسسة إرنست همنغواي.

وفي النهاية نتمنى أن تســتمتع أيهــا القارئ الكرم بهذه الجموعــة القصصية الكاملة في جزئها الأول لهذا الأديب العظيم.